



## CYS & SO

لأبي عَبند آلله محتقد بن إسماعيل بن إستهاهيم آب المنيرة بن تزوزب المبخساري المجفية تعنى الله تعسائى عنه وتفعسا سده آميب

الجذءالشامن





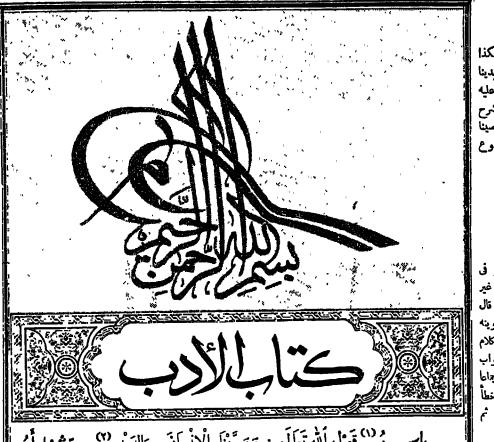

باب ثن عَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَوَصَّبْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ (\*) حَرَّشَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَة قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارِ (\*) أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرُ وِ الشَّبْبَانِيَّ بَقُولُ أَخْبَرَنَا صَاحِب هَذِهِ اللهَارِ ، وَأَوْمَا بِيدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ ، قالَ سَأَلْتُ التَّي بَقُولُ أَخْبَرَنَا صَاحِب هَذِهِ اللهِ ؟ قالَ الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِها ، قالَ ثُمَّ (\*) أَيّ ، قالَ (\*) شَمَّ اللهِ إِلَى اللهِ ؟ قالَ الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِها ، قالَ حَدَّتَنَى بِهِنَ وَلَو السَّنَرُدُنُهُ مِنْ الْوَالِدِيْنِ ، قالَ ثُمَّ أَي ؟ قالَ أَلْهِ ؟ قالَ الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِها ، قالَ حَدَّتَنَى بِهِنَ وَلَو السَّنَرُدُنُهُ مِنْ الْوَالِدِيْنِ ، قالَ ثُمَّ أَي ؟ قالَ أَلْهِ ؟ قالَ الصَّعْبَةِ مَنْ اللهِ عَدَّتَنَى بِهِنَ وَلَو السَّنَرُدُنُهُ مَنْ الْوَالِدِيْنِ ، قالَ ثُمَّ أَيْ يَرُوعَةَ عَنْ أَيِي وَرُعَةَ عَنْ أَيِى مُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَرْاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَرَالُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَيْ فَعْلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(1) بَابُ قُولَ آللَّهُ آلَحُ هَكُذَا اللَّهِ عَلَيْهِ النسخ التي بأيدينا أهيما الميونينية ونبه عليه القسطلاني والرواية التي شرح هوعليها بالبروالصاة روصينا التي الملوع الميام الماه عليها الماه الماه عليها الماها الماها

(۲) حسناً

(٣) ألّميْز ار (٤) ثم أى كذا هو فى اللغرع المعتمد بيدنا من غير التوين وفى الفسطلانى قال الفاكهانى الصوابعدم تبوينه لاته موقوف عليه فى الكلام والسائل ينتظر الجسواب والتنوين لايونف عليه اجاعا فيونف عليه ونقة لطيغة ثم فيونف عليه ونقة لطيغة ثم

(٠) قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ -يــــ

ہیؤتی عا ہمدہ اھ

(7) وَ آَبْنِ شُهُرْمَةَ رَكِفا فِي اليونينية بزيادة الواو الجبل لفظ ابن قال في الفتح والصواب حذفها قان رواية ابن شهرمة وهو عبد الله عم همارة قد علقها للصنف عقب وواية عمارة اهمن القسطلاني

(٧) إِلَى النَّبِيُّ

(٨) مَنْ أَحَقُ النَّاسِ

(١) قال مُمَّ أُمُكَ

(١٠) قال مُم أُمُكَ

الله الما تعاملت (١) لَكَ أَبُوانِ مُعْمِلًا في البونينية وفي العرع الكي ألكَ (٤) فَيَسَبُ أُمَّةٍ. (ه) أخبرنا<sup>ا</sup> (٦) فَأَرَوْا (٧) فِيجِبَلِي (۸) علی کاب (١) فَتَطَابَقَتْ (١٠) ناءهكذا في النسخ، المتمدة بأيدينا والذي في من القسطلاني كأى ب الشُّجّرُ وهما بمعنى بَعْلَمُ (١١) السَّعَرُ يَوْماً (١٢) فُرْجَةً يَرَوْنَ مِنْهَا السَّاء . حَتَّى رَأَوْا وفي القبطلاني ما نصه حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّماء بانبات النون لابى ذرعن الحوي والستملي وبحذفها له عن الكشبهني أه فحرر (١٢) آلسَّاء وَقَصَّ الْمَدِيثُ

إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِإِذْذِ الْأَبْوَيْنَ مَرْشُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ سُفْيَانَ وَشُمْبَةَ قَالاً حَدَّثَنَا حَبِيبٌ حِ قَالَ وَحَدَّثَنَا لَحُدُّ بْنُ كُنِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْبَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ مَمْرُو قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلنِّي عَنَّ أَجاهِدُ ، قال لَكَ (") أَبَوَانِ ؟ اقالَ نَعَمْ ، قالَ فَفِيهِما كَفَاهِدْ السِه لا يَسُبُ الرَّجُلُ وَالدِّيْهِ مرث أَخْمَد بنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمِ اللهُ سَعْدِ عَنْ أَيدِ عَنْ مُعَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَبْدِ أَلَّذِ بْنُ عَمْرِ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ (") أَلَّهِ عَنْ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكُنَائِر أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالدِيْهِ ، فِيلَ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالدِيْهِ ؟ قَالَ بَسَبُ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ ، فَيَسُبُ أَبَاهُ ، وَيَسُبُ أُمَّهُ (،) بابَ إِجابَةِ دُعاء مَنْ بَرٌ وَالِدَيْهِ مَرْثُ مَنْ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَقْبَةً قَالَ أَخْبَرَ نِي ( ) نَافِحْ عَن أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ أَللهِ عَلِي قَالَ بَيْنَا أَلَاَّةُ نَفَرٍ يَمَّاشُونَ أَخَذَهُمُ اللَّكُرُ ، فَالُوا ١٠ إِلَى غارِ فِي الجَبَلِ ١٠٠ ، فَأَخْطَتْ عَلَى فَم (١٠) فارهم صَخْرَة مِنَ الجَبَلَ فَأَطْبَقَتْ (١٠) عَلَيْهم فَقَالَ بَعْضُهُم لِيَعْض أَنْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا لِلهِ صَالِحَةً ، فَأَدْعُوا أَللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا ،فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صِبْيَةٌ صِنَارٌ كُنْتُ أَرْغَى عَلَيْمٍ ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ كَفَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَى أَسْقِيهِما قَبْلَ وَلَدِى وَإِنَّهُ نَاءُ (١٠) بِيَ الشَّجَرُ (١١) فَا أَتَبْتُ حَتَّى أَسْتَبْتَ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَلَبْتُ كَا كُنْتُ أَحْلُبُ فِغَتْ بَالْحِلاَب فَقُمْتُ عِنْدَ رُوْسِهِما ، أَ كُرَهُ أَنْ أُوفِظَهُما مِنْ نَوْمِهما ، وَأَ كُرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصَّبْيَةِ ، قَبْلَهُمَا وَالصَّبْيَةُ يَتَّضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيٌّ فَلَمْ يَزَلْ ذَٰلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى فَعَلْتُ ذَٰلِكَ أَبْتِهَا، وَجْهَكَ فَأَفْرُجْ لَنَا فُرْجَةٌ مَرَى مِنْهَا السَّمَاء فَفَرَجَ اللهُ كُمُمْ فُرْجَةً (١٢) حَتَى يَرُونَ مِنْهَا السَّاء (١٢) وَقَالَ الثَّانِي اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ

لِي أَبْنَةُ (١) عَمِيِّ أُحِبْهَا كَأَسَدٌ ما بُحِبْ الرِّجالُ (١١ النِّسَاء فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَها فَأَبَتْ حَتَّى آتيهَا بِمِائَةِ دِينَارِ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةً دِينَارِ فَلَقِيتُهَا بِهَا ۖ فَلَمَّا فَعَدْتُ بَيْنَ (٣) الْمَاكَمَ فَقُدْتُ . إِرْجُلَيْهَا ، قالَتْ يَا عَبْدَ اللهِ أَنَّى اللهَ ، وَلاَ تَفْتَحِ الْحَآيَمَ (٣) فَقُمْتُ عَنْهَا ، اللَّهُمَّ فإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى قَدْ فَكُنْتُ ذَٰلِكَ ٱبْتِهَاء وَجْهِكَ فَٱفْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَّجَ كَمُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنَّى كُنْتُ ٱسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ ( ٤ ) ، فَلَمَّا قَطَى عَمَلَهُ قالَ أَعْطِنِي حَتَّى ، فَمَرَصْتُ عَلَيْهِ حَقَّةٌ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ ، فَلَمْ أَزَلَ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَنْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيمًا خَاءِنِي فَقَالَ أَتَّن ٱللَّهَ وَلاَ تَظْلِمْنِي وَأُعْطِنِي حَتَّى ، فَقُلْتُ أَذْهَب إِلَى ذَٰلِكَ (\*) الْبَقَرِ وَرَاعِيها ، فَقَالَ أَتَّقَ اللهَ وَلاَ تَهْزَأُ بِي ، فَقُلْتُ إِنِّي لاَ أَهْزَأُ بِكَ عَدْ ذَلِكَ ٧٠ الْبَقَرَ وَرَاعِيمَا فَأَخَذَهُ فَأَنْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَمَلْتُ ذَلِكَ أَ بْتِنَاء وَجْهِكَ ، فَأَفْرُجْ مَا بَنِيَ ، فَفَرَجَ ٱللهُ عَنْهُمْ اللَّهِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْن مِنَ الْسَكَبَائرِ (٧٧ حَرْثُ سَعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْسَبَّبِ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ المُغِيرَةِ (^ ) عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّاتِ ، وَمَنْعَ (١) وَهَاتِ ، وَوَأَدَ الْبَنَاتِ ، وَكَرَهَ لَـكُمْ نِيلَ (١٠) وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّوَّالِ ، وَإِضَاعَةَ المَالِ حَدِثَىٰ (١١) إِسْخُتُ حَدَّثَنَا خَالِهُ الْوَاسِطِي عَن الْجُرَيْرِي عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْن بْن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ ٱللهِ عَنْ أَلِا أَنْبَلْكُمُ إِياً كُبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قُلْنَا (١٣) بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِيًّا مَغَلَسَ فَقَالَ: أَلاَّ وَقَوْلُ الزُّودِ، وَشَهَادَهُ الزُّودِ، أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ ، وَشَمَادَهُ الزُّورِ ، فَا زَالَ يَقُولُهَا ، حَتَّى قُلْتُ لاَ يَسْكُتُ صَرَّتَن مُمَّدُ بنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ بْنُ جَمْفَى حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي بَكْدٍ قَالَ سَمِنْ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَّرَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ الْكَبَائْرَ أَوْ سُنِلَ

(١) بِنْتُ (١) الرَّجُلُ هكذا في جبيع النسيخ المتمدة بأبدينا مصححاً عليها وفي القسطلاني ولا تَمْتَح إلخَاتُمَ إِلاَّ بِحَقَّهِ اله (1) أُرُّز (٠) تِلْكَ ماس (۱) يَلْكَ (٧) قَالَهُ أَبْنُ عَمْرٍ وَعَنِ النِّي عَلِيٍّ . قَالَهُ عَبْدُ آللهِ أَبْنُ عَمْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ

اس (۱) ومَنْعًا

(١٠) قبلاً وَقالاً

(۱۱) حدثنا

(١٢) فَقُلْنَا

عَنِ الْكَبَائِرِ ، فَقَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، فَقَالَ أَلاّ أَنْبَئُكُمُ مِ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ، قالَ : قَوْلُ الزُّودِ ، أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّودِ ، قالَ شُعْبَة قالَ قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ قُرَيْشِ وَمُدَّيْمٍ ﴿ إِذْهَاهَدُوا النَّبِيَّ مِلِكِمْ مَعَ (اللَّهِ عَلَيْكُ مَعَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ فَقُلْتُ (النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقُلْتُ (النَّبِي عَلَيْكُ فَقُلْتُ (النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقُلْتُ (النَّبِيِّ عَلِيْكُ فَقُلْتُ (النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقُلْتُ (النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَلْنَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقُلْتُ (النَّبِيِّ عَلِيْكُ فَقُلْتُ (النَّبِيِّ عَلِيْكُ فَقُلْتُ (النَّبِي عَلِيْكُ فَقُلْتُ (النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقُلْتُ (النَّبِي عَلِيْكُ فَقُلْتُ (النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقُلْتُ (النَّبِي عَلِيْكُ فَقُلْتُ النَّ أَنَّ أَبَا شُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَفْلَ أَرْسُلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ (٨) يَغْنِي النِّي يَا لِي يَأْمُرُنَا مُ صِلَّةِ الْأَخِ الْمُشْرِكِ مِرْثُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ رَأْي ثُمَرٌ خُلَّةً (١) سِيرًا؛ ثَبَاعُ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ أَللهِ أَلْبَتُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ، قَالَ إِنَّى كُمْ أَعْطِكُهَا لِتَلْبَتَ فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ **ْ مَرْثُنَا** أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُهْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ بِي أَبْنُ عُمَّاكَ قَالَ سَمِيْتُ

(۱) أَكْبَرُ، (۱) أَكْبَرُ،

ه رکھی رکاغیہ ا

(۱) مَنَ آلِيَا

(٠) فأسبَّفْنَتُ مِ

(٦) فقالت

(٧) وَهِيَ رَاغِـــــبَهُ\* وَتُنَ أَفَاصِلُهَا

(A) فبال يمنى الح هكذا في جيع النسخ المسمدة بيدنا والذي في النسخة المطبوعة وعليها شرح القسطلاني نقال في يأمركم يمنى الني صلى الله عليه وسلم نقال يأمرنا الخي فليمام الم مصححه فليمام الم مصححه

(٩) حُلَّةً سِيْرًا؛

(١٠) الوَّقَدُ

راد) نتال م

(۱۲) لِتَبِيعًا

مُوسَى بْنَ طَلْعَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قالَ قِيلَ بَا رَسُولَ ٱللهِ، أَخْبِرْ فِي بِعَمَلِ يُدْخِلْنِي الْجِنَّةَ حَدَّثَنَى (١) عَبْدُ الرَّحْمَن (٢) حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُمْانَ بْن عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَوْهَبِ وَأَبُوهُ عُمَّانُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْ نِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَالَهُ مَالَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِي أَرَبُ ٣٠ مَّا لَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِي تَمْبُدُ أَلْلُهُ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقيمُ الصَّلاةَ ، وَتُونِي الزَّكاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، ذَرها قالَ كَأُنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ باب إِنْمِ الْقَاطِعِ مَرْثُ يَعْيِىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ مُحَدًّذ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ (") إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ مَلِيُّكُ يَقُولُ: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قاطِعٌ بابِ مَن بُسِطَ لَهُ في الرَزْقِ بِصِلَةِ ( \* الرَّحِمِ حَدِثْنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ مَعْن قالَ حَدَّثَني أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى يَقُولُ : مَنْ سَرِ أَ أَنْ يُبْسَطُ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، وَأَنْ يُنْسَأُ لَهُ فِي أَثْرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَجِمَهُ مَدْثُ يَحْيِي ٰ بْنُ بُكَبِرِ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنْسُ أَنْ مَالِكِم أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مِنْ أَلْكِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَالَ : مَنْ أَصِّ أَنْ يُمْسَطَ لَهُ في رِزْقِهِ ، وَيُنْسَأَ لَهُ فَ أَنْرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَبِعَهُ بِالبُ مِنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللهُ حَدِيثَى (١) بِشْرُ بْنُ مُحَدِّد أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ قَالَ سَمِيْتُ عَمَّى سَعِيدَ بْنَ يَسَارِ يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَخَ مِنْ خَلْقِهِ ، قَالَتِ الرَّحِيمُ هَذَا مَقَامُ الْمَا ثِنِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أُصِلَ مَنْ وَصَلَّكِ ، وَأَنْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ، قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ ٧٧ ، قَالَ فَهُو لَكِ ، قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْكَ كَأُ قُرَوا إِنْ شِئْتُمْ : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِالأَرْض

لاً (۱) وحدثبني

(٢) عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ رِضْرِ حَدَّثْنَا بَهُوْ بْنُأَسَدِ رِضْرِ حَدَّثْنَا بَهُوْ بْنُأَسَدِ

(٢) أَرِبَ

عال هياض ال أيا ذر رواه أرب بفتح الجميع وهناكما قد "تراه عنه فليملم أه مناليو نبنية وليحرر

(٤) أُخْبَرُهُ أَنَّ

(٠) لِصِلَةٍ

(٦) حدثنا ص

(٧) وَرَبُّ

مي بحذف ياء المشكام في جميع النسخ المعتمدة بأيدينا والذي افى القسطلانى وربي (۱) سُحُنَّهُ . قال فى النسح ويجوز فتح الاول وضه رواية ولنة اه من القسطلاني مد

> ر ورد (۲) سحنه مد

(٢) نُمَازُ الرَّحِيمُ

(٤) حدثني سم

(٠) أَبِي نُلاَنِ ،

(1) بِبَلَاها . هكذا في النسخ المعتمدة بأيدينا ومنهاالفرعوقالالقسطلاني ولابي ذر سِلَائها بهمزة بعد الالف

غ (٧) قالَ أَبُوعَبُدِ اللهِ

ببَلَاهَا.كذاوقع وببلالها أَجود وأصح وببلاها لا أعرف له وجهاً

(٨) قُطْمِتْ رَحِمُهُ '

(۱) هَلُ كُأْنَ لِي فيهَا أَجْرُ<sup>د</sup>

قوله بالمكاني. كذا في الاصل بلاهز في الاول وبه في الثاني والذي في الطبوع به في المحلين اه من هامش الاصاء

وَتُقَطِّمُوا أَرْحَامَكُمْ صَرْثُ خَالِهُ بْنُ عَفَلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بنُ دِينَار عَنْ أَبِي صَائِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ سَعْجَنَةُ (١) مِنَ الرَّحْمَٰن فَقَالَ ٱللهُ : مَنْ وَصَلَكِ وَصَلَتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ مَرْش سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا سُلَبْانْ بْنُ بِلاَلِي قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَّةُ بْنُ أَبِّي مُزَرِّدٍ عَنْ يَزيدَ بْن رُومانَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عالَيْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ إِلنَّتِي ۚ مِلْكُمْ قَالَ الرَّحِمُ شَيْجُنَةٌ (٢٠ فَمَنْ وَصَلَمَا وَصَلْتُه ، وَمَنْ فَطَمَهَا قَطَمْتُهُ عِلْبِ يَبُلُ (٢٠ الرَّحِمَ بِبَلَالِهَا مَرْثُنَا شُعْبَةُ عَنْ وَبْنُ عَبَّاسَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِشْمُعِيلَ بْنِ أَى خَالِدٍ عَنْ قَبْسَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصَ قَالَ سَمِيفْتُ النّيّ يَرُكُ جِهَارًا غَيْرً سِر يَقُولُ إِنَّ آلَ أَبِي (٥) قالَ عَمْرُ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بَيَاضٌ لَبْسُوا بِأُولِيالًى إِنَّا وَلِّي اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ \* زَادَ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النِّيُّ عَلَيْكُ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمْ أَبُلُّهَا بِبَلَالِمًا ٥٠ ، يَغْنِي أُصِلُمًا بِصِلَتِهَا ٥٠ باب أَبْسَ الْوَاصِلُ بِالْكَافِي حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَشِيرَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسُ وَالْحَسَنِ بْنَ مَمْرِو وَفِطْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرِو قالَ شُفْيَانُ كُمْ يَرْفَعْهُ الْأَعْمَشِ إِلَى النَّبِيُّ يَرْكِنَّ وَرَفَعَهُ حَسَنَ وَفِطْرٌ عَنِ النَّبِي مِنْكُ قَالَ : لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْسَكَافِيُّ ، وَلَـكَنِ الْوَاصِلُ ، الَّذِي إِذَا باب من وصلَ رَحِمَهُ في الشَّرائيهُ ثُمُّ أَسْلَمَ حَدَثُنَا أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَام أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَّحَنَّتُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَّةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ ٢٩١ لِي فِيهَا مِنْ أُجْرِ قَالَ حَكِيمٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ أَسْلَنْ عَلَى ما سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ \* وَيُقَالُ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْيَانِ أَنْحَنَّتُ ، وَقَالَ مَعْرَث

(1) أَغَمَّنَتُ مِي بالناء للثلثة في يَحْ

حي بالناء المثلثة في جيم النسخ المنسسنة بأبدينا وقال العسطلان بالمثناة الفوقسة أيمنا ومي مصمعح عليها في الفرع اه

(۲) تَابِعَهُ

(۲) جدتنی صد

(ع) وَآخَانِي . بهامش الفرع الذي بأبدينا أنها هكذا في المواضع الثلاثة باليونينية ولم يبين هده الرواية لمن هي وقال القسطلاني نسبها في القصابيح لابي ذر أي وآكتسي خلقة الهوا التسطلاني ولابي ذر عن التسطلاني ولابي ذر عن التسطلاني ولابي ذر عن التسطلاني ولابي ذر عن الكشمهني فَتِقَي دَهْراً الكشمهني فَتِقَي دَهْراً الكشمهني فَتِقَي دَهْراً التسطلاني ولابي ذر عن الكشمهني فَتِقَي دَهْراً التسطلاني ولابي ذر عن الكشمهني فَتِقَي دَهْراً التسطاري ولابي ذر عن التسطاري ولابي در عن التسطاري ولي التسطاري ولابي در عن التسطاري ولابي التسطاري ولابي التسطاري ولابي التسط

ئ (۱) رَبِمُحَا نَبِي .رَبِمُحَانِي

الكشميهني حَتَّى دَكِنَ

(۷). وَ تَعَمَّمًا \*-

دَهْراً اه

(۱) مَنْ أَبْلِيَ

(۹) <u>ج</u>َيْءٍ

(١٠) وَضَعَهَا

وَصَالِحٌ وَأَبْنُ الْسَافِرِ أَتَعَنَّتُ (١) ، وَقَالَ أَبْنُ إِسْعُتَى التَّعَنُّثُ التَّبَرُّرُ ، وَتَأْبَعَهُمْ هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ بِاسِبُ مَنْ تُرَكَ صَبَيَّةً غَيْرِهِ حَتَّى تَلْمَبَ بِهِ أَوْ قَبَّلُهَا أَوْ مازَحَهَا مَدُّثُ " خِبَّانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ خالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمَّ خالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ أَبَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَعَ أَبِي وَعَلَى ۚ قِيَصْ أَصْفَرُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ سَنَهُ سَنَهُ عَالَ عَبْدُ اللهِ وَهَى بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَلْمَبُ بِخَاتَم النُّبُونَةِ فَزَبَرَ نِي أَبِي قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ مَنْ دَعْهَا ثُمُّ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ مَنْ أَبْلِي وَأَخْلِقَ (1) أَثُمُ أَبْلِي وَأَخْلِقِ ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَقِينَ ( ) حَتَّى ذَكَرَ ، يُعْنِي مِنْ بَقَائُهَا مِاسِ مُعْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ وَقَالَ ثَابِتُ عَنْ أَنَسِ أَخَذَ النَّبِي عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِي حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي يَمْقُوبَ عَنِ أَبْنِ أَبِي نُمْمِ قَالَ كُنْتُ شَاهِداً لِأَبْنِ عُمَرَ وَسَأَلَةُ رَجُلُ عَنْ دَمِ الْبَعُوض فَقَالَ يَمِّنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْمِرَاقِ ، قالَ أَنْظُرُوا إِلَى هُــذَا ، يَسْأَلُنِي عَنْ دَم الْبَعُوض وَقَدْ قَتَلُوا أَبْنَ النَّي عَلِي وَسَمِعْتُ النِّي عَلِي يَقُولُ: هُمَا رَيْحَا تَتَاىَ ٥٠ مِنَ الدُّنْيَا حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ أَنْ عُرُورَةً بْنَ الزُّ يَدْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النِّيِّ عَلَيْكَ حَدَّثَتُهُ قَالَتْ جاء ثني أَمْرَأَةٌ مَتْهَا (٧) أَبْنَتَانِ نَسْأُلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْهُمَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ٱبْنَتَيْهَا ، ثُمْ قامت عَفْرَجَت ، فَدَخلَ النَّبِي عَلِي عَلَيْ الْمُعْدُ فَقَالَ مَنْ يَلِي ٥٨ مِنْ هُذِهِ الْبِنَاتِ شَبْنًا (٥) فَأَحْسَبَنَ إِلَيْهِنَ كُنَّلَهُ سِثْرًا مِنَ النَّارِ حَرَّثُنَا أَبُو الْولِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ المَّقْبُرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُلِّيمٌ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةً قالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النِّبِي عَلِيَّةً وَأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْمَاسِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى فَإِذَا رَكَعَ وَصَعَ (٥٠٠ وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا حَدِثَنَا أَبُو الْمِانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ عَنِ الزُّهْزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوسَلَّمَةً بْنُ

(٢) قُدِمَ على النِّبِيُّ مِرْأَقِيُّ (٠) الرُّحْمَةُ في مِائْةِ (٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْبَانِ الحكم بن نافع البَوْ النِهُ الْ (٧) الرُّحْمَةُ في مِائَةً (٨) بَابُ أَيُّ اللَّانْب أعظم (١٠) أَنْ يَعَلَّمَهُمْ (١١) آخَرَ الْآيَةَ

عَبْدُ الرَّاعَمٰنَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِي الْحَسَنَ بْنَ عَلَى وَعِنْدَهُ الْأَثْرَعُ بْنُ حابس التَّسِيقُ جالِّكً (١) ، فَقَالَ الْأَثْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَداً ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ ثُمَّ قَالَ : مَنْ لاَ بَرْحَمُ لاَ بُرْحَمُ مَرْثُ مَنْ مُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عالْشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاء أَعْرًا بِي إِلَى النَّبِي عَلِي فَقَالَ ثُقَبَّلُونَ ١٠ الصَّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُم ، فقَالَ النِّي عَلَيْ أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَرَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرُّحْمَةَ مَرْشِ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدُّنَى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ إَبِيهِ عَنْ مُعَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمْ ٣٠ عَلَى النِّيِّ يَنْ سَبُّنْ، فَإِذَا أَمْرَأَةٌ مِنَ السَّنِي قَدُّ تَحْلُبُ (١) ثَدْيَهَا تَسْق إذَا وَجَدَتْ صَبَيًّا فِي السُّبِي ، أَخَذَتْهُ ۖ فَأَلْصَقَتْهُ بِيَطْنِهَا وَأَرْضَمَتْهُ ، فَقَالَ لَنَا النَّيْ عَلِيُّ أَنْرَوْنَ هَٰذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ ، قُلْنَا لاَ ، وَهِي تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحَهُ ، فَقَالَ كَلُّهُ أَرْحَمُ بِمِبَادِهِ مِنْ هُذِهِ بِوَلَدِهَا بِإِلَبِ مُعَلِّ اللَّهُ الرُّحَةَ (\*) مِائَةَ جُزْهِ مَرْشُ الْحَكَمُ (٢) بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نَا سَعِيدُ بْنُ الْسَبِّب أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ أَلَّهِ عَلِي لَهُ وَلَا : جَمَّلَ ٱللَّهُ الرَّحْمَةَ (٧) مِائَةَ جُزْءٍ ، عَلْمُسَكَ عِنْدَهُ نِسْعَةَ وَنِسْعِينَ جُزاً ، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزاً وَاحِدًا ، فِمَنْ ذَلِكَ الْجُزْء يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ (١) قُلْتُ ثُمَّ أَي باب من قَتَل الْوَلَدِ خَشْيَةً أَنْ يَأْ كُلَ مَتَهُ عَدْثُ عُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفيَّانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَمْرِو بْن شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ تُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَىٰ ٱلذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، ثُمُّ (٥) قَالَ أَن تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، ثُمُّ (٥) قَالَ أَي قَالَ أَنْ تَقْتُلُ وَلَمَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ (١٠) مَعَكَ ، قَالَ ثُمَّ أَيَّ ؟ قَالَ أَنْ ثُرَانِيَ حَلِيلَةَ جارِكَ ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ النِّي عَلَى وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَا آخَرَ (١١) سلامال الصبي في أَخْرِ مَرْثُنَا الْمُثَيِّ مِنْ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ حَدَّلْنَا يَحْنِي ابْنُ الْمُثَنِّ حَدَّلْنَا يَحْنِي ابْنُ سَعِيدِ عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنْ النِّيَّ عَلِيٌّ وَضَعَ صَبَيًّا في حَجْرِهِ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعا عِمَاء فَأَتْبَعَهُ بِالْبُ وَضْعِ اللَّهِ عَلَى الْفَخِذِ وَرَرْن (٢٠) عَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا عارِمُ حَدَّثَنَا الْمُعْمَرِ بْنُ سُلَيْانَ يُحَدِّثُ عَنْ أبيهِ قال سَمِعْتُ أَبَا تَهِيمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّهْدِيِّ يُحَدِّثُهُ أَبُو عُمَّانَ عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي يَأْخُذُ نِي فَيُقْعِدُ نِي عَلَى خِفَذِهِ ، وَيُقْعِدُ الحَسَنَ عَلَى يِغَذِهِ الْأَخْرَى لَنَا ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ ٱرْحَمْهُمَا فَإِنِّى أَرْحَمُهُمَا \* وَعَنْ عَلَى ۗ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ النَّيْمِيُّ فَوَقَعَ فِي قَلْبي مِنْهُ شَيْءٍ قُلْتُ حَدَّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ ، فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عندي مَكْتُو بَا فِيهَا سَمِعْتُ بِاسِ حُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ صَرْثُ الْعَبْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى أَمْرَأُهِ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ ، وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ ، لِمَا كُنْتُ أَشْمُهُ يَذْ كُرُهَا ، وَلَقَدْ أَمْرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِيَنْتٍ فِي الْجِنَّةِ مِنْ فَصَب وَإِنْ كَانْ (٥٠ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهُدِى فى خُلِّمَ مِنْهَا المِلْبُ فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَبْيِماً حَرِيْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ أَبِي عَارِمٍ قَالَ حَدَّثَنَى أبِي قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِيُّ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَدِيمِ فِي الجَنَّةِ مَعْكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ (٧) وَالْوُسْطَى بِاسِبُ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَرَبُّ إِسْمُعِيلُ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلَيْمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّيِّ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ ، كَالْجُاهِدِ في سَبَيلِ أَلَثْهِ ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ ، وَ يَقُومُ اللَّيْلَ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ ٱلدَّبلِيِّ عَنْ أَبِي

الْمَيْتِ مَوَّلَى بْنِ مُطِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِّ عَلَيْهِ مِثْلَهُ ﴿ بَاسِبُ السَّاعِي عَلَى الْمِسْكِينِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمُةً حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ ثُورٍ بْن زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْنَيْتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَاللهُ (١٠ اللهِ عَلَيْ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْجُاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَأَحْسِنُهُ قَالَ يَشُكُ الْقَعْنَى كَالْقَامُ لا يَفْتُرُ ، وَكَالَصَائِمِ لاَ يُفْطِرُ بِاسِ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ مِرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي سُلَيْانَ مالِكِ بْنِ الْحُورِثِ قَالَ أَنَيْنَا النِّيِّ يَرْكُ وَنَحْنُ شَبِّهَ مُنْقَارِ بُونَ ، فَأَقَنَّا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَظَنَّ أَنَّا أَشْتَقْنَا أَهْلُنَا (٢) وَسَأَلْنَا مَمَّنْ تُرَكْنَا فِي أَهْلِنَا (٢) ، فَأَخْبَرْ نَاهُ وَكَانَ رَفِيقًا (١) رَحِيمًا ، فَقَالَ اُرْجِمُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَالْمُومُ وَمْرُومُ وَصَلُّوا كُمَّا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَإِذَا (\* كَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُم مُم لِيَوْمُكُم (١٠ أَكْبِرُكُم عَرَض إلْبِمليلُ حَدَّثَنَى مالك عَنْ سُمّي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِح ِ النَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ قَالَ مَيْنِهَا رَجُلُ مَشِي بِطَرِيقِ أَشْتَدُ (٧) عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِثُرًا فَنَزَلَ الْ (١) وَلَيْوَا مُمْ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبُ يَلْهَتُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْمَطَش ، فَقَالَ الرَّجُلُ ﴿ (٧) وَأَشْتَدُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَش مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي فَنَزَلَ الْبِثْرَ فَلَأْ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ، قَالُوا بَارَسُولَ اللهِ وَإِنّ لَنَا فِي الْبَهَا مُ إِجْرًا فَقَالَ (^ ) فِي كُلِّ دَاتِ كَبِدِ رَطْبَةٍ أَجْرٌ مَرْثُنَا أَبُو الْبَانِ أَخْرَانَا شُمَيْتِ عَن الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرُّحْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَي صَلاَةٍ وَقَنَّا مَعَهُ ، فقالَ أَعْرَابِي وَهُو فِي الصَّلاَّةِ اللَّهُمُ أَرْتَمْنِي وَتُحَمَّداً وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنا أَحَداً فَلَمَّا سَلَّمَ النِّي عَلَيْ قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِما يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ مَدْثُنَا أَبُو مُنتَمْمِ حَدَّثَنَا زَكْرِ بَا وَعَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْنُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ

(٢) إِلَى أَهْلِيَا ۗ (۲) في أهلينا

(١) وكانَ رَّنْبِقاً

(<sup>۸</sup>) فَقَالَ نَعَمُ فَى كُلُّ

النُّمْنَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فَى تَرَابُحِيمٍ وَتَوَادُّهمِ وَتَعَاطُفُهِم كُمُثُلِ الجَسَدِ إِذَا أَشْتَكَىٰ عُضُواً تَدَاعَى لَهُ سَائُرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحَسّ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ تَتَادَة عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النِّيِّ عَلِيّ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَّمَ غَرْسًا فَأَكُلَ (١) مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ ۖ إِلاَّ كَانَ لَهُ (٢) صَدَقَةً مَرْثُ مُمَدُ بِنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَنُ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بِنُ وَهِب قَالَ تَبِمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَيُرْحَمُ \* الْوَصَاةِ (1) بِالْجَارِ ، وَقُولِ اللهِ تَعَالَى ؛ وَأَعْبُدُوا اللهُ وَلاَ نُشْرَكُوا بِهِ شَيْنًا وَبِالْوَالِةَ بْنِ إحْسَانًا (٥) إِلَى قَوْلِهِ مُخْتَالًا نَغُوراً حَمَرُتُ إِنْسَمْمِيلُ بْنُ أَبِي أَوْ يْسِ قَالَ حَدَثَنَى ماللِكُ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَدٍّ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضَى ٱلله عَنْهَا عَنِ النِّيُّ مَلِيُّ قَالَ مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِإِلْجَارِ، حَتَّى ظَنَلْتُ أَنَّهُ سَيُورَ ثُهُ مَرْثُ عَمْدُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدِّثْنَا مُمْرُ بْنُ تَحَدِّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنُ تُمَوَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ مَا زَالَ جِبْرِيلٌ يُوصِينِي بِالجَارِ ختى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورً ثُهُ إِلَى إِنْمِ مِنْ لاَ يَأْمِنُ جَارُهُ بَوَ إِيقَهُ (١) ، يُو بِقَهُنَّ أَيُهُ لِكُنَّهُنَّ ، مَوْ يِقَا مَهْ لِلَكُمَّ مَرْشَ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَن سَعِيدِ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ قَالَ : وَٱللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَٱللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَٱللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، فِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جارُهُ بَوَايِقَةً \* أَا بَعَهُ شَبَا بَةُ \* وَقَالَ مُحَيْدُ بْنُ الْأَسْوِرِ وَعُمَّانُ بْنُ ثَمَّرَ وَأَبُو بَكُر بْنُ عِيَّاش وَشُنَيْبُ بِنُ إِسْفُقَ عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنِ اللَّهُ بُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَرْثُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَمِيهُ هُوَّ الْقُبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ النِّبِيُّ يَقُولُ: يَا نِسَاء الْسَلِياتِ لاَ

(۱) مَأْحُكُونُ (۲) إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً . (۲) كِتَابُ الْهِرِّ وَالصَّلَةِ وَقَوْلِي مَيْنَابُ الْوَصَاةِ . لللهِ الحُ (٤) ( قَوْلُهُ الْوَصَاةِ ) (٤) ( قَوْلُهُ الْوَصَاةِ ) بابدينا بدون همزة بعد الله ي وضبطها القسطلان بهمزة بين الله وناء التأنيث فحرر اه مصحه

(١) بَوَ أَيْقَةً

هي بياء مثناة متقوطة من تحت في جميعالنسخ التي بأيدينا

وكذاضبطهآ القسطلانى بكسر المثناة التحتيةومقتضى الفواعد

الصرنية أذالبائفةبالهمز وكذا

جمها اه محمده

تَحْقِرِنَّ جارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ بِاسْبِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ الآفِي فَلاَ يُؤْذِ جارَهُ مَرْثُ ثُنَبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوسِ عَنْ أَبِي حَسِيْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٌ مِنَ أَبِي هُرَيْرًةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُوَّذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِأَلْدِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيْفَة ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنُتُ مَرْثُنَا عَبْدُ أَللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَني سَعِيدُ المَّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوْيُ قالَ مَيمَن أَذُنَاى ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَاى حِينَ تَسَكَلَّمُ النِّبِي مَرْكِلُهُ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِأَلَهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْدِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُدِّمْ ضَيْفَةً ، ا جائزَتَهُ ، قالَ وَما جائزَتُهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ بَوْمْ وَلَيْلَةٌ ، وَالضَّيَافَةُ مُلاِّنَةٌ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاء ذَٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اِلْآخِي فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنُتُ الْمِابِ مَنْ أَلْجُوارِ فِي قُرْبِ الْأَبْوَابِ مَرْثُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوعِمْرَانَ قَالَ تَعْمِنْتُ طَلْحَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسْوَلَ ٱللهِ إِن لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيْهِمَا أَهْدِي ؟ قال إِلَى أَفْرَبِهِما مِنْكِ بَابًا بِالسِيهُ (٢) قَلْبُعْيْكُ كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ مُ حَرِّثُنَا عَلَى بْنُ عَيَّاشَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى مُحمَّدُ بْنُ الْمُسْكَدِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُما عَنِ النِّيُّ عَلَيْهِ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ مَرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرُودَة بْن أَبِي مُوسَى الْأَشْتَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قالَ قالَ النِّيُّ عَلِيٌّ عَلَى كُلَّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ ، قالُوا فإنْ كم يَجِدْ ؟ قَالَ فَيَعْمَلُ (١) بِيَدَيْهِ فَيَنْفَتُمُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ ، قَالُوا فَإِنْ كَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ كَمْ يَفْعَلُ ؟ قَالَ فَيُعْرِينُ ذَا الْحَاجَةِ اللَّهْوَفَ . قَالُوا كَإِنْ كُمْ يَفْعَلُ ؟ قَالَ كَيَّأْمُ ٣٠ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ بِالْمَرُّوفِ ، قَالَ فَإِنْ كُمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ فَيَهْسِكُ (\* عَنْ الشَّرْ ۚ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةُ ۗ

(١) فَيُعَمَّلُ. هو مرَفوع وكذاتوله فينفع ويتصدق أقاله شبيخنا جال الدين ( یعنی ابن مالک ) اه من أليونينية (٢) فَلْيَأْمُرُ باسب طيب الْسَكَلام ، وقالَ أَبُو هُرَيْرَةً عَن النِّي يَرَاتِكُ الْسَكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ **مَرْثُ ا** أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو عَنْ خَيْشَةَ عَنْ عَدِي بْنِ حاتِم قَالَ ذَكُرَ النِّبِي ﴿ إِلَّهُ النَّارَ فَتَمَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ، ثُمُّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَمَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ، قَالَ شُعْبَةُ أَمَّا مَرَّ نَيْنِ فَلَا أَشُكُ ، ثُمَّ قَالَ أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِتَّى تَمْرَةٍ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَسَكَلِمَةً طَيْبَةً المُسَبِ الرُّفْقِ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ صَرْبُ عَبْدُ الْعَرْبِر أَنْ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَنْ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً أَنْ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِي عَرَكْ عَالَتْ دَخَلَ رُهُطْ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ أَللهِ عَلِي فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ ، قَالَتْ عَانِشَةُ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّمْنَةُ ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ ('' أَللَّهِ عَلَيْكَ مَهٰ كَا عَاثِشَةُ إِنَّ أَللْهَ بُحِبُ الرَّفْقَ في الْأَنْرِ كُلِّهِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكُمْ (٢) تَسْمَعْ مَا قَالُوا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَدْ فُلْتُ وَعَلَيْكُمْ صَرْثُ عَبْدُ أَلَيْهِ إِنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ تَابِتٍ (٢) عَنْ أَنَسَ بْنُ مَالِكِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَامُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ تُزْدِمُوهُ ، ثُمَّ دَعا بِدَلْوِ مِن ما و فَصُبٌ عَلَيْهِ الْمِلْبُ تَمَاوُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهم بَمْضاً . وَرَثُنَا مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرُودَةً بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةً قَالَ أَخْبَرَ نِي جَدَى أَبُو بُرُدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى عَنِ النِّبِيِّ مَالِكُ قَالَ : المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُ بَمْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبُّكَ يَيْنَ أَصابِهِ ، وَكَانَ النَّي عَلِي اللَّهِ عالِساً إِذْ (١) جاء رَجُلُ بَسْأَلُ أُوطَالِبُ حَاجَةٍ (٥) أَفْعَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَشْفَعُوا فَلْتُوْجَرُوا وَلْيَقْضِ أَلَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيْهِ ما شَاء بالبُ قَوْلِ أَلَّهِ تَمَالَى : مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيْئَةً يَكُنْ لَهُ كِيفُلْ مِنْهَا ، وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءِ مُقْيِتًا ، كِفَلْ تَصِيبُ ، قَالَ أَبُو مُوسَى كِفْلَنْ ِ أَجْرَيْنِ بِالْحَبَشِيَّةِ

مَرْشَنَ (١) نُحَمَّدُ بْنُ الْمَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ هِنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النِّيِّ عَلَى إِنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَن صَاحِبُ الْحَاجَةُ فِي قَالَ أَمْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا (٣) وَلَيْقَضِ (٤) الله معَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ما شَاء بِاسِبِ مَنْ بَكُنَ النِّي عَلَيْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحَّشًا مَرْشُ حَفْصُ بْنُ تُمَرَّ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ سَمِعْتُ أَبَا وَاثِلِ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قالَ قالَ عَبْدْ اللهِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا (\*) قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يعِمْرِيرْ عَن الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَّمَةَ عَنْ مَسْرُوقِ قالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمْرُو حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْـكُوفَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ ٱللَّهِ مِثْلِيُّهِ فَقَالَ كُمْ يَكُنْ فَاحِشا وَلاَ مُتَفَحَّشًا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمُ (١٠ أَحْسَلَكُمْ خُلُقاً **مَرْثُنَ** (١٧ مُمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيْوبَ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكُمَّة عَنْ مَا نِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودَ أَتَوُا النَّبِيُّ " مِنْكِيٌّ فَقَالُوا السِّلْمُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ مَانِشَةُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللهُ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْكُمْ ، قالَ مَهْلاً يَا مَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرَّفْق ، وَإِيَّاكِ وَالْكِنْفُ ( ) وَالْفُحْش ، قالَتْ أَوَكَمْ تَسْمَعْ ما قالُوا ؟ قالَ أَوَكَمْ تَسْمَي مَا ثُلْتُ ، رَدَدْت عَلَيْهِمْ ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ ، وَلاَ يُسْتَجَابُ كَمُمْ فِي مَرْثُنا أَمْنِكُمْ قَالَ أَخْبُرَ فِي أَبْنُ وَهِبِ أَخْبَرَ نَا أَبُو يَحْنِي هُو فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلاّلِ بْنِ أُسامَةَ عَنْ أَنَس بْن مالِكِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُن النَّيُّ مَا إِلَّهُ سَبًّا بَا وَلاَ فَعَّاشَا (١٠٠ وَلاَ لَمَّانَا كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمُعْتِبَةِ مَا لَهُ تَرَبّ جَبِينُهُ مُرْثُ تَمْرُو بْنُ عِبسَى حَدَّثَنَا مَحَدُ بْنُ سَوَاهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِر عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً ٱسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ بِيْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ وَ بِئُسَ أَبْنُ الْمَشِيرَةِ ، فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النِّبِي مُنْ فَي وَجْهِهِ وَأَنْبَسَطَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا أَنْطَلَقَ الرَّجُلُ قالَتْ لَهُ عائِشَةٌ كِارْسُولَ ٱللهِ حِينَ رَأَيْتَ الرَّجْلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا

(١) أوْ صَاحِبُ حَاجَةٍ

(٣) فَلْمَثُوْجَرُ وَأَ كذا اللَّام هنا مكسورة ٩٠ من هامش الفرع الذي يبدنا

ً (i) وَيَقْضِي

(ه) .وحدثتا

(١) مِنْ خَبْرِكُمْ

(۷) حدثنی میر

(٨) رَسُولَ الله

(١) وَالْبَئَنْ

م، والوجمه الثلاثة والضم أكثر قاله عباض اله من اليونينية

(١٠) وَلاَ فَأَحِياً

مُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَأَنْبَسَطْتَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ بِرَالِيَّةِ يَا عا ثِشَة مَتَى عَهِدْ تِنِي كَفَّاشًا (١) إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَتْقَاء شَرْهِ بُ حُسْن الْخُلُقِ وَالسَّخَاء وَمَا يُكُرُّهُ مِنَ الْبُخْلُ ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ كَانَ النَّبِي عَلَيْكُ أَجْوَدَ النَّاسِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ "، وَقَالَ أَبُو ذَر ۖ لَمَّا بَلْغَهُ مَبْعَثُ النَّيْ يَرْكِيْ قَالَ لِأَخِيهِ أَرْكُبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ، فَرَجَعَ قَقَالَ رَأْيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَقِ مِرْثُ عَمْرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَمَّاذُ هُوَ أَبْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسَ قَالَ كَانَ النَّيُّ عَلِي أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَرْحَ أَهْلُ المَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَنْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ فَأَمْتَقْبَلَهُمُ النَّبِي عَلَّ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُو َ بَقُولُ (\*\*) : لَنْ تُرَاعُوا لَنْ تُرَاعُوا وَهُو عَلَى فَرَس لا بِي طَلْحَةَ عُرْي ماعَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنْقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنُهُ بَحْرًا أَوْإِنَّهُ لَبَعْرٌ حَدِّثُ مُكَّدُ بْنُ كَشِيرٍ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَن أَبْ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِنْتُ جَابِراً رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ما سُئِلَ النِّيمُ عَنْ شَيْء قَطُّ فَقَالَ لاَ مَرْثُ عُمْرُ بنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقْبِقُ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرُو يُحَدِّثُنَا إِذْ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحَّشًا وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ خِيارَكُمُ أَحَاسِنُكُمُ (" أَخَلاَقًا مَوْثُ سَيِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ قَالَ جَاءِتِ آمْرَأُهُ إِلَى النَّبِي عَلْكُ بِبُرْدَةٍ فَقَالَ سَهِلُ لِلْقَوْمِ أَتَذْرُونَ مَا الْنُرْدَةُ فَقَالَ الْقُومُ هِي تَشْمَلَةٌ (٥) فَقَالَ سَهْلُ هِيَ أَشْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فِيهِا عاشِيَتُهَا ، فَقَالَتْ بَا رَسُولَ أَنَّهِ أَكْسُوكَ هَذِهِ ، فَأَخَذَهَا النَّيْ عَلَيْ مُعْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَبِسَهَا ، فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ أللهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ قَا مُنْسُنِيهَا ، فَقَالَ نَعَمْ ، فَلَمَّا قَامَ النَّيُّ يَزَّكُ لَامَهُ أَصْحَابُهُ قَالُوا

(۱) فِلْحِنْدًا (۲) وَ كَانَ أَبُو ذَرِ (۲) كَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُراعُوا (۱) أَحْسَبُ مُ

ما أَحْسَنْتَ حِبِنَ رَأَيْتَ النِّيِّ يَلِيُّ أَخَذَهَا نُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِبْهِمَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يُمْنَأُلُ شَبْنًا فَيَمْنَمَهُ ، فَقَالَ رَجُونَتُ بَرَكُتُهَا حِبِنَ لَبَسَهَا النَّبِي يَرْكِي لَعَلَى أُ كُفَّنُ فِيهَ مَرْثُ أَبُو الْيَادِ أُخْبَرَ نَا شُمَيْتِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أُخْبَرَ فِي (١) مُعَيْدُ أَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنِ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيُّ يَتَفَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ (" ، وَأَيْلَقَى الشُّحُ ، وَيَكُثُرُ الْمَرْجُ ، قَالُوا (" وَمَا الْمُرْجُ ؟ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ وَرَشْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ سَمِعَ سَلاَّمَ بْنَ مِسْكِينِ قَالَ سَمِيْتُ ثَابِنًا يَقُولُ حَدَّثْنَا أُنَّس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ خَدَمْتُ النِّي النِّي عَشْرَ سِنِينَ فَا قَالَ لِي أُفِّ (1) وَلا لِم مَنْنَتْ وَلاَ أَلاَّ مَنَنْتَ باب كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ مِرْمَنْ حَفْضُ الْمَالُمُ أَنْ مُعَرَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَة ما كَانَ النِّيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي أَصْلِهِ ؟ قَالَتْ كَانَ فِي مِبْنَةِ أَصْلِهِ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَّةُ ﴿ (١) أُفَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمِعَةِ الْمِقَةِ ( ) مِنَ أُنَّهِ تَمَالَى حَرْثُ عَلَى عَرُو بْنُ عَلَى حَدَّثْنَا أَبُو عاصِمٍ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبَرَ بِي مُوسَى بْنُ غَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن اللِّيِّ عَلِيٌّ قَالَ إِذَا أَحَبُ اللهُ عَبْداً ٢٠ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاناً فَأُحِبُّهُ ٧٠ ۖ أَخْسِبُ فَيْحِبُّهُ حِبْرِيلُ ، فَيُنَادِي حِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ فَلاَنَّا فَأُحِبُّوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاهُ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فَي أَهْلُ الأَرْضِ بِاسِبُ الحُبِّ فِي اللهِ حَرْثُنا آدَمُ حدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ فَتَادَةً عَنْ أُنَس بْنِ مالِكٍ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّبِي عَلَيْ ُ لاَ يَجِدُ أَحَدًا حَلاَوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبُّ المَنْ لاَيُحِيِّهُ إِلاَّ لِلْهِ وَحَتَّى أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّار أَحَبُ إِلَيْهِ مِن أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ ، وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أُحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ﴿ بِاسِبُ قَوْلِ اللَّهِ نَمَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرُ قَوْمٌ مَنْ قَوْمٍ (٨) عَسْلَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ، إِلَى قَوْلِهِ : فَأُولَئِكَ مُمُ

(٠) الْمِنَةُ ، في الْعَبْةُ

(٦) الْمَتْدُ

(۸) مِنْ قَوْمٍ الآيةُ

الظَّا لِمُونَ حَدَّثَ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ أَنْ رَمْعَةٌ قَالَ نَهْى النِّي مِنْ أَنْ يَضْعَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفُسِ، وَقَالَ بِمْ (١) يَضْرِبُ أَحَدُ كُمُ أَمْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ (١) ثُمَّ لَسَلَّهُ يُمَا نِقُهَا ، وَقَالَ التَّوْدِيْ وَوُهَيْبُ وَأَبُومُمَا وِيَةً عَنْ هِشَامٍ خَلْدَ الْعَبْدِ صَرَثَتَى مُمَّدُ بْنُ الْمُنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْ هَارُونَ أَخْبَرَ نَا عاصِمُ بْنُ تُحَدِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَنْ تُحَرَّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَيْكُ مِينَّى أَنَدْرُونَ أَيُّ يَوْمِ هَٰذَا ؟ قَالُوا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ فَإِنَّ هَذَا يَوْمْ حَرَامْ ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدِ هَذَا ؟ قَالُوا ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ بَلَدْ حَرَامْ أَتَدْرُونَ (٣) أَيُّ شَهْرِ هَذَا ؟ قَالُوا ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ ، قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ ، قَالَ فَإِنَّ ٱللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِماءَكُمْ وَأَمْوَ الْكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرَكُمُ هَٰذَا فَى بَلِيكُمْ هُٰذَا بِالبِ مَا يُنْفَى مِنَ السَّبَابِ وَاللَّمْنِ حَرَّثُ سُلَيْالُ بْنُ حَرْبِ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ قالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ مِيبَابُ الْمُنلِمِ فُسُوقٌ وَقِيَالُهُ كُفَرٌ تَابِعَهُ خُنْدَرٌ (١) عَنْ شُعْبَةً مَرْشُ أَبُو مَعْنَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بْرَيْدَةَ حَدَّثَنى يَحْيُ بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدَّيلِيِّ (٥) حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَيْكِ يَقُولُ: لاَ يَرْمِي رَجُلْ رَجُلاً بِالْفِسُوقِ وَلاَ يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلاَّ أَرْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَٰلِكَ مِرْثُنَا مُمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّنَنَا فُلَيْتُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا هِلِالُ بْنُ عَلَيِّ عَنْ أَنِّسِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ مَلِيِّ فَاحِشا وَلاَ لَمَّانَا وَلاَ سَبًّا بَا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ المُنتَبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ (١٠ جَبِينُهُ حَرَّثُنَا كُمَّذُ بْنُ بَشَار حَدَّنَنَا عُمَّانُ بْنُ تُمْرَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْبَارِكِ عَنْ يَحْيِيْ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَاكِ وَكَانَ مِن أَصِحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَنْ

(۱) وَقَالَ لِمُ (۲) ضَرْبَ الْفَصُّلِ أَوِ الْنَبُدِ الْنَبُدِ

(٢) قال أَنَدُرُونَ (١) عَمَّدُ بْنُ جَعْقَرِ (١) النُّوْلِقَ (١) النُّوْلِقَ (١) تَرْبَتْ جَبِينَهُ

حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، فَهُو كَمَا قَالَ ، وَلَيْسَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيا لا يَسْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُدُّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُوْمِنَا فَهُو كَفَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بَكُفْرِ فَهُو كَقَتْلِهِ مَرْثُ مُمَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأُعْمَسُ قالَ حَدَّثَني عَدِي مَن أَوا بِتِ قالَ سَمِعْتُ سُلَيْانَ بْنَ صُرّدٍ رَجُلاً مِن أَصَاب النَّبِّ مَلِكُ قَالَ أَسْتَبِّ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِّ عَلِي فَعَضِبُ أَحَدُهُم الْأَسْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى أَنْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيِّرُ ، فَقَالَ النِّيقُ عَلِيِّ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَمَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ ، فَأَ نَطَلَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ كَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّيِّ مِلَا قَالَ تَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ (١) أَتَرَى بَأْسَه فَقَالَ أَثْرَى بِي بَأْسُ (١) أَعْنُونُ أَنَا أَذْهَبْ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الفَضِّلِ عَنْ مُحَيْدٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ حَدَّثَنَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ أَلَّهِ وَإِلَّهُ لِيُخْبِرَ النَّاسَ بِلَيْلَةِ (٢) الْقَدْرِ فَتَلَاحِي رَجُلانِ مِنَ الْسُلْمِينَ قالَ النِّي مُ اللَّهِ خَرَجْتُ لِاخْبرَكُ فَتَلَاّحٰي فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَإِنَّهَا رُفِيتٌ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ ، فَالْتَمِسُوهَا في التَّاسِمَةِ وَالسَّابِمَةِ وَالْخُامِسَةِ صَرَتْنَى مُمَرُّ بنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَسُ عَنِ المَعْرُورِ ٣٠ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ رَأَيْتُ عَلَيْدِ بُرُدًا ، وَعَلَى غُلاَمِهِ بُرُدًا ، فَقُلْتُ لَوْ أَخَذْتَ هَٰذَا فَلَبَسْتَهُ كَانَتْ حُلَّةً وَأَعْطَيْتَهُ ثَوْبًا آخَرَ ، فَقَالَ كَانَ يَنْنِي وَيَيْنَ رَجُلِ كَلاَمْ وَكَانَتْ أَمُّهُ أَعْجَبِيَّةً فَنِلْتُ مِنْهَا فَذَ كَرَنِي إِلَى (1) النَّبِّ عَلَيْ فَقَالَ لِي أَسابَيْتَ فَلَانًا ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قالَ أَفَيَلْتَ مِنْ أُمِّهِ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قالَ إِنَّكَ أَمْرُو فِيكَ جاهِلِيّة عَلْتُ عَلَى حِينِ سَاعَتِي هُذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنَّ ؟ قَالَ نَعَمْ ثُمْ إِخْوَانُكُمْ جَمَّلَهُمُ أَلَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَنْ جَمَلَ ٱللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ (٥) فَلْيُطْمِينُهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ ما يَمْلِيهُ ، فَإِنْ كَلَّفَهُ ما يَمْلِيهُ ، فَلَيْمِنْهُ عَلَيْهِ السب ما يَجُورُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ نَعْقَ قَنْ لِمِيمُ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ ، وَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ

(٢) لَبُلَةُ الْقَدُر (٣) عَنَالْعُرُ ورِ هُو آيْنُ م. (٤) فَلَدُ كُرِيِّي لِلنَّذِيِّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ وَمَا لَا يُرَّادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ ۚ صَرْثُ خَفْصُ بْنُ مُحَرَّ حَدَّثَنَا. يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَدِّعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى ١٠٠ بِنَا النِّي يَرْكِيَّ الظَّهْرَ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّم ِ الْمَشْجِدِ ، وَوَضَعَ يَدَهُ (\*) عَلَيْهَا ، وَفِي الْقَوْمِ يَوْمَثِيْذٍ أَبُو بَكْرٍ وَمُمَرُ فَهَا بَا أَنْ يُسَكِلِّمَاهُ ، وَخَرَجَ ٣٠ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا قَصُرتِ الصَّلاَّةُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ كَانَ النَّيْ يَكُ يَدْعُوهُ ذَا النَّديْنِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ ٱللهِ أَنسِبت (1) فى نسخَ كشرة زيادة 🚪 أَمْ قَصُرَتْ فَقَالَ 🗥 كَمْ أُنْسَ وَكَمْ تَقْصُرْ ، قَالُوا بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ صَلَاقَ ' ذُو الْيَدَيْنِ ، فَقَامَ فَصَلَّىٰ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبُّرَ فَسَجَدَ مِثْلُ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفْع رأْسَهُ وَكَبْرُ ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ وَكَبْرَ باب الْغِيبَةِ ، وَقَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى: وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (٥) أَيْجِبُ أَحَدُكُمُ: أَنْ يَأْكُلَ عُمْ أَخِيهِ مَيْنًا فَكُرِ هُنُهُوهُ وَأُتَّفُوا أَلْهُ إِنَّ أَلْهُ تُوَّابُ رَحِيمٌ مَرْثَ يَخِي حَدَّننا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَسُ قَالَ سَمِنْ مُعِلِّهِ أَهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُس عَن أَبْن عَبَّاسِ رَضِي أَلْلهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ رَسُولُ ٱللَّهِ يَرْكُ عَلَى قَبْرَيْن فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فَ كَبير أَمَّا هَٰذَا فَكَانَ لَا يَسْتَثِرُ مِنْ بَوْلِهِ ، وَأَمَّا هَٰذَا فَكَانَ يَمْشِيَ بِالنَّهِيمَةِ ، ثُمَّ دَعا بِعْسِيبِ رَطْبِ فَشَقَّةُ بِأَ ثُنَيْنِ ، فَغَرَسَ عَلَى هٰذَا وَاحِدًا ، وَعَلَى هٰذَا وَاحِدًا ، ثُمَّ قالَ لَمَلَهُ مُخْفَقَّ فُ ٢٠٠ عَنْهُمَا مَا كُمْ يَيْبُسَا باب فَوْلِ النَّبِيُّ مَا اللَّهُ عَنْهُ دُورِ الْأَنْصَارِ مَرْثُ فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ قَالَ النِّيمُ عَيْثُ خَيْدُ دُودِ الَّذُ نُصَارِ بَنُو النَّجَّارِ بَاسِبُ مَا يَجُوزُ مِنِ أَغْتِيابِ أَهِلِ الْفَسَادِ وَالرِّيبَ مَرْثُ صَدَنَّةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُ أَبْنَ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ عُرُوةً بْنَ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ قَالَت أَسْتَأْذَنَ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ أَنَّهِ عَلَى فَتَالَ أَنْذَنُوا لَهُ بِنْسَ أَخُو الْمَشِيرَةِ أَوِ أَبْنُ الْمَشِيرَةِ فَلَمَّا

قالَ بَبل قوله صلى 4 1 (T) (٦) وَيَخْرُجُ (٤)٠ قال (·) بَعْضًا الآية

رة أَنْ يُخْلَّتُ (مَا)

دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْسَكَلامَ ، قُلْتُ بَا رَسُولَ أَللهِ قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْسَكَلَامَ ، قَالَ أَيْ عَائِشَةُ : إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَذَعَهُ النَّاسُ أَتْقًاء كُفْيهِ بِاللَّهِ النَّبِيمَةُ مِنَ الْكَبَائِرِ مَدْثُ اللَّهُ أَنْ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَبِيدَهُ بنُ مُعَيْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ ثُمُاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَبَجَ النَّبي عَلِيُّكُ مِنْ بَعْضِ حِيطَانِ الدِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَا نَبْنِ يُمَذَّ بَانٍ فِي قُبُورِهِمِ فَقَالَ يُعَذَّ بَانِ وَمَا يُمَذَّ بَانِ فَى كَبِيرَةٍ (٧) ، وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ ، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَيرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَكَانَ الآخَرُ يَشْى بِالنَّبِيمَةِ ، ثُمَّ دَعا بجَرِيدة فَكَسِّرَهَا بكِسْرَتَانِي أَوْ ثِنْتَانِي خَعَلَ كَيْرَةً فِي قَبْرِ هَٰذَا ، وَكِيْرَةً فِي قَبْرِ هَٰذَا ، فَقَالَ لَمَنَّهُ يُخْفَفُ عَنْهُمَا مَا كَمْ يَيْنَا بإسب ما يُكْرُرُهُ مِنَ النَّمِيمَةِ ، وَقُولِهِ : هَمَّازِ مَشَّاء بِنَهِمٍ ، وَيُلْ لِكُنَّ مُحَرَّةٍ كُرَةٍ ، يَهْدُ وَيَالْمِنُ بَعْيِبُ (٢) مَدْتُ أَبُو مُنتَمْ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِنْ اهِيمَ عَنْ مَمَّامِ قَالَ كُنَّا مَتَ حُذَيْفَةً فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلاً يَرْ فَتُم الْحَدِيثَ إِلَى عُمَّانَ فَقَالَ (١) حُدِّيفَةُ سَمِتُ النَّبِي مَنْ النَّبِي مِنْ النَّبِي مَنْ النَّبِي مَنْ النَّبِي مَنْ النَّبِي النَّبْعِيلِ النَّبْعِيلِ النَّبْعِيلِ النَّبْعِيلِ النَّبِي مَنْ النَّبِي مَنْ النَّبِي مَنْ النَّبِي النَّبْعِيلُ النَّبْعِيلُ النَّبِي مَنْ النَّبْعِيلُ النَّبْعِيلُ النَّبْعِيلُ النَّبْعِيلُ النَّبْعِيلُ النَّبْعِيلُ النَّبِي مَنْ النَّبِي مَنْ النَّبِي النَّبْعِيلُ النَّبِي مَنْ النَّبِي مَنْ النَّبِي مَنْ النَّبِي النَّبْعِيلُ اللَّهِ النَّبْعِيلُ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّالِقُلْ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّبْعُ النَّهُ النَّالِقُلْلُ اللَّهُ النَّالِقُلْلُ اللَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّالِقُلْلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ النَّالِي النَّالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّهِ تَمَا لَى : وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ مَرْشَ أَخَذُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي ذِئْب عَنِ الْمُقْبُرِيُّ ( ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّبِي يَرْكِيُّهِ قالَ مَنْ لَم ، يَدَعْ قُولَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بهِ وَالِمَهْلُ فَلَيْسَ لِلْهِ حَاجَةُ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ قَالَ أَحْمَدُ أَفْهَمَنِي رَجُلُ إِسْنَادَهُ إسب ما نيل في ذِي الْوَجْهَيْنِ مَرْثُنَا مُمَرُ بْنُ حَفْسٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَمْمَسُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّي يَهِد مِنْ شَرٌّ " النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ أَلَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ ، الَّذِي يَأْتِي هُؤُلَّاء بوَجْهِ، ُ وَهُوُّلاَهُ بِوَجْهِ بِ**اسِب**ُ مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ <sub>.</sub> **مَرْثُنَا نُحَّ**دُ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاللِّي عَنِ أَبْن مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ فَمَمّ

(۱) حدثنی (۲) فی کیبر (۳) یَمِیبُ وَیَمْسَابُ ، (۳) یَمِیبُ وَیَمْسَابُ ، (۳) مَمْبِرُ ، وَیَمْبِبُ وَیَمِیبُ وَیَمِیبُ وَاحِدِدِ

(ه). فقال لَهُ خَدَيْنَهُ (٠) عَزِاللَّهُ بُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرْةً عَنْ أَبِي هُرَ يُرْةً (١) مِنْ أَشَرُّ . مِنْ

شِراد

رَسُولُ اللهِ عَلِينَ قَيْمَةً ، فَفَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاللهِ مَا أَرَادَ مُمَّدُّ بَهٰذَا وَجْهَ اللهِ كَأْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ كَأَخْبَرْ أَنَّهُ فَتَمَكَّر (١) وَجْهُهُ، وَقَالَ (١) رَحِمَ اللهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِي بِأُكْثَرَ مِنْ هَٰذَا فَصَبَرَ. باب ما يُكُرَّهُ مِنَ النَّادُ مِ مَرْثُ المَّادُ مِ مَرْثُ المُمَّدّ أَنْ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ زَكِيًّا وحَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بُرُدةً عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (أُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَ النَّبِي مُ إِلَّهِ وَيَطْرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ أَهْلَكُنُمُ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ طَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ خالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِّي بَالِكُ مَأْثُنَ عَلَيْهِ رَجُلُ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ وَإِيْحُكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُولُهُ مِرَّارًا إِنْ كَانَ أَحَدُكُم مادِحاً لاَعَالَة فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرِي أَنَّهُ كَذَٰ لِكَ وَحَسِيبُهُ اللهُ وَلا (٥) يُرَكِي عَلَى اللهِ أَحَداً قالَ وُهيَتِ عَنْ خالِدِ (٥) وَ بِلَكَ باب مَنْ أَثْنَىٰ عَلَى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ ، وَقَالَ سَعَنْدُ: مَا سَمِنْتُ النِّبِيُّ مَرَّالِكُ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ لِمَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَم مِ عَرْثُ عَلَّى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُعْيَانُ حَدَّنَنَا مُوسَى بِنْ عُقْبَةَ عَنْ سَا لِمْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى حِينَ ذَكَرَ ف الْإِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَ أَبُو بَكْمِ يَا رَسُولَ أَللهِ إِنَّ إِزَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ شَقِيَّهِ ، قَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ بِالسِّبُ قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : إِنَّ ٱللهُ كِأْمُنُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ(٧) وَ إِيَّاهُ ذِي الْفُرْنِي وَيَنْهُى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمَنْكَرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ عَذَ كُرُونَ ، وَقُولِهِ : إِنَّهَا مَنْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ثُمَّ بُنِي (١٠ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ الله(١٠) وَرَاكِ إِثَلَةِ الشَّرُّ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ فِرَثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَبْنُ عُرْوَةً هَنْ أَبِيهِ عِنْ مَا يُشَةَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَكَثَ النَّيْ بَاللَّهِ كَذَا وَكَذَا يُحْيَلُ اللَّهِ إِنَّهُ مِنْ إِنَّ الْمُلَّهُ وَلا يَأْنِي ، قالَتْ عائِشَة فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْم يا عائِشَة إِن

ر۳) حدثنی

(3) عَنْ أَبِي بُرْ دَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى حَكَذَا فَ جَمِعَالنَسَعُ النَّ أَبِدِينَا وفي النسطلاني ولابي ذر عن أبن أبي مومى بدل نوله عن أبي بردة وحرد اه مصححه بعسـ

(۰) وَلَا يُزَّسَكِنَّى عَلَى اللهِ \*أَحَدَهُ

(1) عَنْخَالِدِ فَقَالَ وَ اللَّهَ

(٧) وَالْإِحْانِ اللَّهَةَ

(۸) وكرن أبني علية قال الحافظ أبو ذر التلاوة شم بغى علبه قلتكا في أصلي تحراه وهو العيواب ياه من قليونينية

٧) لِنَصْرَتُ الشَّالَالَة

الله أَفنَا نِي فِي أَمْرِ ٱسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَنَا نِي رَجُلاَنِ ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَجْلَيٌ وَالآخرُ عِنْدَ رَأْسِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَىَّ اللَّذِي عِنْدَ رَأْسِي ما بَالُ إِلرَّجُلِ قالَ مَطْبُوبْ يَعْنِي مَسْحُورًا ، قالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قالَ لَبيدُ بْنُ أَعْصَمَ ، قالَ وَفِيمَ ؟ قالَ فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرِ فِي مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ ، تَحْتَ رَعُوفَةٍ (١) فِي بِنْرِ ذَرْوَانَ ، كَفَاء النَّبِي عَلِيَّ فَقَالَ هَٰذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُريتُهَا كَأَنَّ رُوثِمَ نَخْلِهَا رُوثِمُ الشَّيَاطِينِ، وَكَأَنَّ ماءهَا نُقَاعَةُ الْحِيَّاء عَأْمَرَ بِهِ النَّبُّ عَلِينَ ۖ فَأْخُرْجَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَهَلَّا تَعْنِي تَنَشَّرْتُ فَقَالَ النَّيُّ عِلِيَّ أَمَّا اللهُ فَقَدْ شَفَانِي وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَاهُ أَنْ أُوْيِرَ عَلَى النَّاسَ شَرًّا ، قالَتْ وَلَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلُ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ حَلِيفٌ لِيَهُودَ (٢) باب التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرُ وَقُوْلِهِ (٤) تَعَالَى: وَمِنْ شَرِّ جاسِدٍ إِذَا حَسَدَ صَرْثُ بِشُرُ بْنُ مُحَدّ أَخْبَرَنَا (٥) عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْبَرُ عَنْ هَمَّام بن مُنَبِّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيّ قَالَ إِيَّاكُمُ ۚ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَعَسَّسُوا ٥٠ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبادَ اللهِ إِخْوَانًا مَرْثُ أَبُوالْيانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهُ عَلَّى اللَّهِ عَبَّاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابِرُوا وَكُونُوا عِبَادَ أَنَّهِ إِخْوَانًا ، وَلاَ يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عِلَا لَكُ مِنْ اللَّذِينَ آمَنُوا أَجْتَلِبُوا كَثِيراً مَنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظِّنَّ إِنْمُ وَلاَ تَجَسَّسُوا مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا ٥٠٠ وَلاَ تَجسَّسُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ ٱللهِ إِخْوَانًا بَاسِبُ مَا يَكُونُ (٥٠ مِنَ الظَّنَّ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُقَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(1) الرَّعُوفَ حجر يكود في نعر البَّر ينمك عليه الما ع ليما دلو الماع ناله الحافظ أبيذر اه من اليونيية

(٢) المتأود

(٣) مِنَ التَّحَاسُدِ

(١) وَقَوْلِ أَلِيْهِ

(ه) حدثناً

(٦) تَحَسَّوا

هو بالجم الطالب لغيره وبالحاء الطالب لنفنه قاله الحافظ أبو ذر اه من اليونينية

(٧) وَلاَ تُجَسَّنُوا وَلاَ خَصَّسُوا

(۱) ما تجور

عَنْ عُقَيْلٍ جَنِ أَبْنِ شِهاَبِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ قالَ النَّبِي عَلِيَّ ما أَظُنُّ فَلْاَنَا وَهُلاَناً يَعْدِ فانِ مِنْ عِينِنا شَيْئاً قالَ اللَّيْثُ كاناً رَجُلَيْنِ مِنَ الْمَافِقِينَ مَرَث الْمَافِقِينَ بُكَيْرٍ حَدْثَنَا اللَّيْثُ بِهِٰذًا وَقَالَتْ دَخَلَ عَلَى ۖ النَّبِيُّ ، بَإِلَى لِمَ وَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا أَظُنُّ فَلاَنَا وَفُلانًا يَمْرُ فَانِ دِينَنَا الَّذِي نَعْنُ عَلَيْهِ بِاسِبُ سَتَرْ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ مَرْثَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ أَخِي أَبْنِ شِهابِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ سَمِينْ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ شِمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي يَقُولُ كُلُ أُمِّتِي مُعَافَى إِلاَّ الْجُآهِرِ بِنَ وَإِنَّ مِنَ الْجَانَةِ ٣٠ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمُّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ ٱللهُ ٣٠ فَيَقُولَ يَا فُلاَنُ حَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَفَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفْ سِيْرَ ٱللهِ عَنْهُ مِرْمُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبْنَ مُمَرَّ كَبْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّة يَقُولُ فِي النَّجْوَى قَالَ يَدْنُو أَحَدُكُم مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ عميلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ نَمَمْ ، وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ نَمَمْ ، فَيُقَرِّرُهُ ثُمُّ يَقُولُ إِنَّى مَتَرَّتُ عَلَيْكَ فِي ٱلدُّنْيَا كَأَنَا (٤) أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ بِالْبُ الْكِبْرِ وَقَالَ نَجَاهِدْ: ثَانِيَ عِطْفِهِ ، مُسْتَكْبُر ( ٥ في نَفْسِهِ ، عِطْفُهُ رَفَبَتُهُ مَرْتُ مُمَّدُ بْنُ كَيْيِر أُخْبَرَ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خالِدِ الْقَيْسِيُّ عَنْ حارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيّ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ أَلَّا أُخْيِرُ كُمُ إِلَّهْلِ الجُنَّةِ ، كُلُّ (٢) ضَعِيفِ مُتَضَاعِفِ (٧) . لَوْ أَفْسَمَ (٨) عَلَى ٱللهِ لَا بَرَّهُ ، أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلَّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِ ﴿ وَقَالَ كُمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُمَّيْمْ أَخْبَرَ لَا مُعَيْدُ الطَّويلُ حَدَّثَنَا أَنسُ بنُ مالك قال كَانَتِ (٥) الْأَمَةُ مِنْ إِمَاء أَهْلِ المَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ عَلِي فَتَنْطَلَقِي بهِ حَيْثُ شَاءَتْ بِاسِبُ الْهِجْرَةِ، وَقَوْلِ رَسُولِ ١٠٠ أَلَهِ عَلَيْ لاَ يَحِلُ لِرَجُل أَنْ

(۱) في كشير من النسخ المحدثنا يحيي بن بكير (۲) من المحاهرة هي (۲) وقد ستر أله عليه (۱) وقد ستر أله عليه النسخ المحدد بابدينا وونع منموا المحدد المحدد بابدينا وونع منموا (۲) متصعف (۷) متصعف (۷) متصعف (۸) أو يقسي (۱) فال ال كانت

ر (١٠) النَّبِيُّ

أَخاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ <sup>(١)</sup> **طَرْثُن**ا أَبُوالْيَمانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى بْنُ مَالِكِ بْنِ الطَّفَيْلِ هُو ٓ أَبْنُ الحَارِثِ وَهُو ٓ أَبْنُ أَخِي عَائِشَةٌ زَوْجِ اِلنِّيِّ ﷺ أَنَّ مَا نُشِّةَ حُدَّثَتْ أَنْ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ الزُّ يَبْرِ قَالَ فِي يَسْعِ أَوْ عَطَاءِ أَعْطَتْهُ عائِشَةُ وَاللَّهِ لَتَنْتُهَنَّ عَائِشَةٌ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَهُوَ قَالَ هَٰذَا قَالُوا نَعَمْ قَالَتْ هُوَ لَّهِ عَلَى ۚ نَذْرٌ ۚ ۚ أَنْ لَا أَكُلِّمَ أَبْنَ الرُّ بَيْرِ أَبَدًا ، فَأَسْتَشْفَعَ أَبْنُ الرُّ يَيْرِ إِلَيْهَا ، حِينَ ٣٠ طَالَتِ الْمُهِجْرَةُ ، فَقَالَتْ لاَ وَاللهِ لاَ أَشَفَتُ فِيهِ أَبَدًّا ٣ وَلاَ أَتَحَنَّتُ إِلَى نَذْرِى ، فَلَمَّا الزُّ بِيْدِ كُلَّمَ الْسِنْوَرَ بْنَ عَفْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّجْنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ هْرَةَ ، وَقَالَ لَمُمَا أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ كُلَّا (\*) أَدْخُلْتُمانِي عَلَى عَالِشَةَ ، فَإِنَّهَا (٥) لَا يَحِلُ لَمَا أَنْ تَنْفَرْرَ قَطِيعَتِي ، فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِنْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰن رِدِيَتُهِمَا ، حَتَّى أَسْتَأْذَنَا عَلَى عائِصَةً ، فَقَالاً : السَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ أَنَدُخُلُ ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ أَدْخُلُوا ، قَالُوا كُلُّنَا ؟ قَالَتْ نَعَم ِ أَدْخُلُوا كُلُّكُمْ وَلا تَعْلَمُ أَنَّ مَتَهُمَا أَبْنَ الرُّ بَيْرِ ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ أَبْنُ الرُّ بَيْرِ ٱلْحِجَابَ فَأَعْتَنَقَ عائِشَةَ وَطَفَقَ لَهُ كُنَّا يُنَاشِدُهَا وَيُبْكِى ، وَطَفَقِ لَهُ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرُّهْنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلاَّ مَا (٥) وَقَمَلَتْ مِنْهُ وَ يَقُولاَنِ إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّا نَهْى عَمَّا قَدْ عَلِيْتٍ مِنَ الْهَجْرَةِ فَإِنَّهُ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ لَلَاثِ لَيَّالِ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عائِشَةً مِنَ للثَّذْ كَرِيَّ وَالتَّحْرِيجِ طَفَقَتْ ثُذَكِّرُهُمُا (٩٠ وَتَبْكِى وَتَقُولُ إِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَكِيدٌ كَلَّمْ يَزَالاً بِهَا حَتَّى كُلِّمَتِ أَبْنَ الزُّنْهِي وَأَعْتَفَتْ فِي نَذْرِهَا ذٰلِكَ أَرْبَعِينَ رَفَبَةً وَكَانَتْ تَذَكُّو نَذْرَهَمَا بَعْدَ ذَٰلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلِّ دُمُوعُهَا خِارَهَا حَرَبْتُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أُخْبِرَ نَا مَالِكُ عَن أَبْنِ شِهاب عَنْ أُنِّسٍ بْنِي مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لاَ تَبَّاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَّابَرُوا وَكُونُوا هِبَادَ ٱللَّهِ إِخْوَانًا ، وَلاَ يَحِلْ لِمُسْلم أَنْ

(۱) ثَلَاثِ لَبَالِ ----(۱) حُتَّى طَالَتْ

(٢) أُحَدًا

() إِلَّا أَدْخَلْنُانِي

(ه) فَإِنْهُ مع

(٦) فَطَفِقَ

(٧) فَطَفَيْقَ

(٨) كَلَّنَيْهُ وَقَبِلْتُ وَ مكذا شبط الفعلان بالغبطين فى الفرع المعتمد بيدنا تبعا لما في اليونينية فيكونان الخطاب والنبسة وبهما ضبط أيضا الفسطلاني اه مصحمه

(١) تُذَكِّرُهُمَا نَذْرَهَا

يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي أَيْوبَ الْا نْصَارِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قال لاَ يَحِلُ لِرَجُلُ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لِيَالِي يَلْتَقْيِكِنِ (١٠ فَيُعْرِضُ هَٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمُا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ بِالسِّهُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَيْجِرَانِ لِمَنْ عَضَى وَقَالَ إِ كَمْبْ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النِّيِّ عَلِيُّ وَنَهَى النِّيُّ عَلَيْهِ الْسُلِمِينَ عَنْ كَلاّمِنا ، وَذَ كَر الله خَيْسِينَ لَيْلَةً مَرْثُ مُمَّدًّا خُبْرَانا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ طائِشَةً إِنْ لَا مُنِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةً إِنَّى لَأَعْرِفُ غَضَبَكِ وَرِضَاكِ ، قَالَتْ ( ) إِبْرَ الهِمُ بْنُ مُوسَى اللَّهُ قُلْتُ ( ) وَكَيْفَ تَعْرِفْ ذَاكَّ يَا رَسُولَ ٱللهِ قَالَ إِنَّكِ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَّةً قُلْتِ أَبَلَى ( وَرَبِّ مُخَدٍّ وَإِذَا كُنْتِ مَاخِطَةً قُلْتِ لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ 'قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ لَسْتُ أُهاجِرُ إِلاَّ أَسْمَكَ بِالْبُ مَنْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ أَبُكْرَةً وَعَشِيًّا مَرْشُ ( اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ قَالَ أَبْنُ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ قَالَ أَبْنُ شِهابٍ فَأَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ يبْرِ أَنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النِّيِّ عَلَيْكُ قالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبُوى ا إِلاَّ وَهَا يَدِينَانِ الَّذِينَ وَكُمْ يَمُرَّ عَلَيْهُمَّا (٥) يَوْمْ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ يَكِ طَرَفَى النَّهَارِ بُكُرْزًةً وَعَشِيَّةً (٧) فَبَيْنَمَا (٨) نَحْنُ جُلُوسٌ في بَيْتِ أَبِي بَكْدِيهِ في نَحْدِ الظّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ هَٰذَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّ فَي سَاعَةً كُم ۚ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ ما جاء بهِ في هَٰذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَمْرُ قَالَ إِنِّي فَذَ أَذِنَ لِي بِالْخُرُوجِ (١) باسِبُ الرَّيَارَةِ وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِيمَ عِنْدَهُمْ وَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاه فى عَهْدِ النِّبِّي عَلَيْقَ فَأَكَلَّ عِنْدَهُ مَرْشُ اللهِ الْحَدَّاءِ مِنْ سَلاَمِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَنَس بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَكِيَّةِ زَارَ أَهْلَ يَيْتٍ في (١١) الْأَنْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَمَامًا فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ (١٦) يَخْرُبُحَ أَمَرَ عِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ

(۴) لاَّ وَرَبُّ مُحَدِّ ة (٤) حدثنيّ (١) عَلَيْنَا (v) وعَشِيًّا . (۱) کَبَیْنَا (۹) فی.الخروج<sub>ر</sub> ة (10) حدثني (١١) مِنْ الْأَنْصَارِ

(۱۲) الخروج

فَنُضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعا لَهُمْ بِاسِبُ مَنْ تَجَمَّلَ الْوُفُودِ **مَرْثُث**ا<sup>(١)</sup> عَبْدُ الله بنُ مُعْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّدِ قالَ حَدَّثَني أَبِي قالَ حَدَّثَني يَعْي بنُ أَبِي إسْطَقَ قَالَ قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ مَا الْإِسْتَبْرَقُ ؟ قُلْتُ مَا عَلَظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ (٢) مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ رَأَى تَحْمَرُ عَلَى رَجُلِ خُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقِ ، فَأَتَى بِهَا النَّبِيّ عِلْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَشْتَرِ هَذِهِ وَالْبَسْهَا لِوَفْدِ النَّاسِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلاَقَ لَهُ ، فَفَنى في ذٰلِكَ ٣٠ مامَنى ، ثُمَّ إِنَّ النَّيَّ عَلِيَّ بَعَثَ إِلَيْهِ بِحُمَلًا وَأَنَّى بِهَا النَّبِيِّ مِمْ فَقَالَ بَمَثْتَ إِلَى بَهٰذِهِ ، وَقَدْ قُلْتَ فَي مِثْلِهَا ما قُلْتَ ، قَالَ إِنَّهَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالًا فَكَانَ أَبْنُ مُعَرَّ يَكُرُهُ الْعَلَمَ فَ الثَّوْبِ لِمُذَا الإخاء وَالْحِلْفُ ، وَقَالَ أَبُو جُعَيْفَةَ آخِي النَّيْ يَرْكُ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي ٱلدَّرْدَاءِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ لَكَّا قَدِمْنَا اللَّهِينَةَ آخَى النَّبَي مَرْكِ تَهْ يَنِي وَيَنْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنَس قال لَّكَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، فَٱلْحَى النَّبِيُّ مِمَالِكُ يَبْنَهُ وَكِيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ مِرْثُنَا لَكُمُّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِشْمُعِيلُ بْنُ زَكَرِ بَّاء حَدَّثَنَا عاصِم " قالَ قُلْتُ لِأَ نَس بْنِ مالِكِ أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِّ عَلِيٌّ قالَ لاَ حِلْفَ في الْإسْلاَم، فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النِّيقُ عِلَا إِنَّ قُرْرَيْسِ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي إِلَا التَّبْسُمِ وَالصَّحِكِ ، وَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أُسِّرٌ ۚ إِلَىَّ النَّبَى ۚ مَا إِلَى النَّب عَبَّاسٍ : إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ أَضِكَ وَأَبْكَىٰ حَرْثُ اللَّهِ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَوْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظَى طَلَّقَ أَمْرَأَتَه فَبَتَّ طَلَافَهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْن بْنُ الرَّبيرِ كَفَاءتِ النِّبيّ الْقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةً فَطَلَّقْهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَنَزَوَّ جَهَا

(9) حدثنی (۲) وحَسَنَ قال القسطلانی وقی هامش الدر م لعلوثخن بالمنانة و الحاء فلیخرر اه فلیخرر اه (۲) مِنْ ذَلْكِ

(٤) حدتي

بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّ عْمَنِ بْنُ الرَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَأَلَّهِ ما مَعَهُ يَا رَسُولَ أَللهِ إِلاَّ مِثْلُ هَذِهِ الْمُدْبَقِ لِمُدْبَةٍ أَخَذَتُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا ، قَالَ وَأَبُو بَكْرِ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبُّ عَلِي ۖ وَأَبْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِيَابِ الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ فَطَفِقَ خَالِهُ يُنَادِي أَبَا بَكُم أَلا الْمَ تَزْجُرُ هَٰذِهِ عَمَّا تَجَهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ أَلَّهِ عَلِيٌّ وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي النَّبَسُّمِ ثُمَّ قَالَ لَمَلَّكِ ثُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلُتك مِرْثُ إِسْمِيلُ حَدَّثَنَا (١) إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِح بِنْ كَبْسَانَ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عَبْد الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَسْتَأْذَنَ تَحْمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ فُرَيْش بَسْأَلْنَهُ وَ يَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً (<sup>17)</sup> أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ ، فَلَمَّا أَسْتَأْذَنَ مُمَرُ تَبَادَرْنَ ٱلْحِجَابَ فَأَذِنَ لَهُ النَّيْ يَالِيُّ فَدَخَلَ وَالنِّي مَلِي لِي مَلْكُ ، فَقَالَ أَضِكَ أَلله إِلَيْ مَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أُنْتَ وَأُمِّي ؟ فَقَالَ عَبَنْتُ مِنْ هُو لِا مِ اللَّذِي كُنَّ عِنْدِي لَا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ (٢٥ ٱلْحِجَابَ، فَقَالَ أَنْتَ أَحَثُّى أَنْ يَهَابْنَ بَا رَسُولَ ٱللهِ ، ثُمَّ التسطلاني هـــنا هو الأَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُيهِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَكَمْ تَهَبْنُ رَسُولَ اللهِ مَلَّى فَقُلْنَ إِنَّكَ ٤٠ أَفَظُ وَأَعْلَظُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عِلَيَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عِلَيَّ إِيهِ مَا أَنْ الخَطَّاب وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا لَقِيكَ الشَّيْطَانَ سَالِكَا كَفًّا إِلاَّ سَلَكَ فَقًّا غَيْرَ فَكُ مَرْثُ ِ قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدِّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْعَبَّالِي عَنْ عَبْدٍ بْنِ <sup>(٥)</sup> عَمْرُو قالَ كَمَا كَانَ رَسُولُ أَلَيْهِ مِنْ إِلطًا يُفِ قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاء أَلَهُ (٦) فَقَالَ نَاسُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ \* " أَلَهِ عَلَى لَا نَبْرَحُ أَوْ نَفْتَحَهَا ، فَقَالَ النِّبِيُّ عَلَى ۚ فَأَغُدُوا عَلَى الْقِتَالِ ، قَالَ فَغَدُوا فَقَا تَلُوهُمْ قِتَالاً شَدِيداً وَكَثْرَ فِهِمُ ٱلْجِرَاحاتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاء اللهُ ، قَالَ فَسَكَنُوا فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ

(1) حدثني

(٦) فَبَادَرْنَ . هكذا فى جيع النسخ للعتمدة بأيدينا وفي القسطلاتي ولايى در فتبكا دَرْ نَ وحرر

(ا) أنت أنظ

سه\_معناه الاسلاماد (ه) أبن محمرً . قال الصواب

(١) إن شاء ألله ساً (٧) النَّبِيّ

ريان (1) نقال (٥) فَوَ اللَّهِ (٦) النَّبِيّ بأيدينا وفي القسطلاني يست وضبطها بسكون الحاء آه (11) فَهَلُ

لْحُيَدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلَّهُ (١) بِالْخَبَرِ مَرْثُ امُومِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا (١) أَنْ شِهابِ عَنْ مُعَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْلَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَبَى رَجُلْ النِّي عَلَيْ فَقَالَ هَلَكُتُ وَفَمْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، قالَ أَعْتِثْ رَقَبَةٌ قَالَ لَبْسَ لِي ، قالَ فَصُمْ شَهْرًيْنِ مُتَنَا بِمَنْي ، قالَ لاَ أَسْتَطِيعُ ، قالَ فَأَطْهِمْ سِيَّيْنَ مِسْكِينًا ، (١) بِالْخَبَرِ كُلِّهِ قالَ لا أُجِدُ فَأْتِي بِعَرَقِ فِيهِ تَمْنُ ، قالَ إِبْرَاهِيمُ الْعَرَقُ الْكِنْلُ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ تَصَدَّقْ بِهَا (٢) قَالَ (٤) عَلَى أَفْقَرَمِنِي وَاللهِ (١) ما بين لا بَيْنِها أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَا ، فَضَحِكَ (٢) بين النَّيْ عَلَيْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ فَأَنْتُمْ إِذًا مِرْشَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَّس بْن مَالِك قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ (٦٠ أَلَّهِ يَرَاكِنَهُ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ نَجْرًا بِي ْعَلِيظُ الحَاشِيَةِ فَأَدْرَكُهُ أَعْرَا بِي ۚ خَبَّذَ بِرِدَاللهِ جَبْذَةٌ شَدِيدَةً ، قالَ أَنَسْ فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عاتِقِ النَّي مَإِنْ وَنَدْ أُمَّرَتْ بِهَا ٢٧ ماشِيَّةُ الرَّدَاء مِنْ شِيدٌةِ جَبْدَتِهِ ، ثُمَّ قالَ مَا مُخَّدُ مُو لِي مِنْ مالِ اللهِ الذي عِنْدَكَ كَا لْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاء مَرْثُ (١٠) أَبْنُ ثُمَيْرِ حَدَّمْنَا ال أَنْ إِذْرِيسَ عَنْ إِشْلِمِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ قالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِي عَلَيْ مُنْذُ أَسْلَتُ وَلاَ رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي وَلَقَدْ شَكُونَ لِأِنِّهِ أَنِّي لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْل فَضَرّب يَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ تَبَتُّهُ وَأَجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا مَرْشَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى حَدُّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ هِشِامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنَّى عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ أَنَّ أُمْ شُكَيْمٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحِي (١٠ مِنَ الْحَقِّي هَلْ (١٢ عَلَى المَرْأَةِ الرَّالَةِ الْوَلَادُ غُنلُ إِذَا أَحْتَلَمَتُ ؟ قالَ نَمَمْ إِذَا رَأْتِ المّاء ، فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةً ، فَقَالَتْ أَتحْتَ إِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ النِّبِيُّ مَنْكُ فَبِمَ شَبَهُ ١٦٥ الْوَلَدِ حَرْثُ الْيَحْنِي بْنُ سُلَيْمَانَ قالَ حَدّْثَنَى أَبنُ وَهُبِ أَخْبَرَ نَا مَعْرُثُو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيَمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عاثِيمَةَ رَضِيَ اللهُ

عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ مَلِنَّكُ مُسْتَجْمِعاً قَطُّ صَاحِكاً (' حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهُوَاتِهِ إِنَّا كَانَ يَتَبَسَّمُ مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ تَحْبُوبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنس. وقال لي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَجِلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُو يَخْطُبُ بِاللَّذِينَةِ ، فَقَالَ عَقَطَ ٣٠ المَطَرُ فَأَسْنَسْتِي رَبُّكَ ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاء وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابٍ ، فَأَسْتَسْقَى فَنَشَأَ السَّحَابُ بَمْضُهُ إِلَى بَمْض ، ثُمَّ مُطِرُّوا حَتَّى سَالَتْ مَثَاعِبُ الْدِينَةِ ، فَا زَالَتْ إِلَى الجُمُعَةِ المَقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ ، ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ وَالنَّيُّ عَلِيَّ يَخْطَبُ فَقَالَ غَرِقْنَا فَأَدْعُ رَبُّكَ يَحْبِسْهَا عَنَّا فَضَحِكَ ثُمَّ قالَ : اللَّهُمَّ حَوَّالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا لَجْمَلَ السَّحَابُ بَتَصَدَّعُ عَن اللَّهِ ينَةِ يَمِينًا وَشِمَالاً مُعْطَرُ ما حَوَ اليُّنا وَلا مُعْطَّرُ (٢) منها شَيْه كُرِيهِمُ ٱللهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ لِمِلْ قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا اللَّهِ مِنَ آمَنُوا أَتَّقُوا أَللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ، وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِبِ مَرْثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهُ عَن النَّبِيُّ عَلِيٌّ قَالَ إِنَّ الصَّدْقَ يَهُدِي إِلَى الْبِرُّ ، وَإِنَّ الْبِرُّ يَهُدِي إِلَى الجَنَّةِ ، وَ إِنَّ الرَّجُلِيِّ لَيَصندُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبِّ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنّ الْفُجُورَيَهُ دِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلِّ لَيَكُذِبُ ، حُتَّى يُكْتَبَ ( ) عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا مَرْثُ أَنْ سَلام حَدُّنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَمْفَ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ نَافِيعِ بْنِ مالكِ بْنِ أَبِي عامِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَلِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذًا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أَوْ تُمِن خَانَ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُورَجاء عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبيُّ عَلِيْهُ رَأَيْتُ (١) رَجُلَيْنِ أَنْيَانِي ، قالا الَّذِي رَأَيْنَهُ يُشَقُّ شِدْفَهُ فَتَكَذَّابٌ يَكُذِبُ

(۱) ضَعِكًا شَعَلَمُ (۲) فَعِطَ

(٣) يُعطِرُ . هكذا في فرعين معتمدين بكسر الطاء مصحعاً عليها وفي تعض النسخ المعتمدة يُعطَرُ اهم بعتب الطاء فحرر اهم مصححه

د (۱) خَتَّى بَكُمُونَ

(٠) حَدَّ بَنِي مُحَدَّ بِنَ سَلَامٍ. مُ

(٦) رَأَيْتُ اللَّبْ لَةَ رَجُلَبْ

بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ . باب مُنْف الْهَدْيِ الصَّالِحِ مِرْثُنَا (١) إِسْخُنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِا بِي أَسَامَةَ حَدَّثَكُمُ (١) الْاغْمَشُ سَمِعْتُ شَقَيِقًا قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةً يَقُولُ : ۚ إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ (٣) ذَلا وَسَمْتًا وَهَدْيًا بِرِسُولِ ٱللهِ ﷺ لَا بْنُ أُمِّ عَبْدٍ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ يَبْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ لاَ نَدْرِي مَا يَصْنَعُ ( عُن في أَهْلِهِ إِذَا خَلاً . وَرَمْن أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَارِق سَمِعْتُ طَارِقًا قالَ قالَ عَبْدُاللهِ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْمَدْى هَذَى مُحَمَّدٍ عَلَى ﴿ الصَّبْرِ عَلَى ﴿ الْأَذَى ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّمَا يُورَقُّ ا الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ السُّلَمَّ عَن أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ مِنْكِيٌّ قَالَ لَسْ َ أَحَدُ أَوْ لَيْسَ شَيْءٍ أَصْبَرَ عَلَي أَذًى سَمِنَهُ مِنَ ٱللهِ ، إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا ، وَإِنَّهُ لَيْمَا فِيهِمْ وَيَرْ زُفُهُمْ مُرَثُ مُمَّرُ بْنُ حَفْمِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ سَمِعْتُ شَقِيقاً يَقُولُ قالَ عَبْدُ ٱللهِ قَسَمَ النِّبيّ إلى قينمَة كَبَعْضِ ما كانَ يَقْسِمُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأُنْصَارِ ، وَاللهِ إِنَّهَا لَقِسْمَةُ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ ٱللَّهِ ، قُلْتُ أَمَّا أَنَا (٥٠ لَأَقُولَنَّ لِلنِّيِّ عَلَيْكُ فَأَتَبْتُهُ وَهُوَ في أَصْحَابِهِ فَسَارَرَتُهُ ، فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ ، حَتَّى وَدِدْتُهُ أَنّ كُمْ أَكُنْ أَخْبَرْثُهُ ثُمَّ قالَ قَدْ أُوذِي مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ ﴿ بِالْبِ مَنْ كَمْ يُواجِهِ النَّاسَ بِالْمِتَابِ مَرْثُ مُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَتْ هَا لِشَةُ صَنَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَن الشَّيْء عَن الشَّيْء أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَاعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَسْدُهُمْ لَهُ حَشْيَةً مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

(1) حدثنی میر (۲) أحدث (۲) أحدث

(۲) أُحَدِّنَكُمَّمُ (۲) ال أشبه الناس · لفظ الناس ثابت لا بي ذر ساقط

(٤) مَأْذًا يَصْنَعُ

(٠) في الْأَذَى ---

(٦) أَمَّا لَأَقُولَنَّ . أَمِّ

لاً قُولَنَّ

أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ هُوَ أَبْنُ أَبِي عُثْبَةَ مَوْلَى أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحدْرِيِّ قالَ كَانَ النَّبِي مِلْكِ أَشَدَّ حَياء مِنَ الْمَذْرَاد في خِدْرِهَا ، فَإِذَا رَأَى شَبْنًا بَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ ﴿ بَاسِ \* مَنْ كَفْرَ (١) أَخَاهُ بِغَيْرِ كَأُوبِلِ ، فَهُو كَمَا قَالَ مَرْثُ مُعَدُ وَأَحْمَد بْنُ سَغِيدٍ قَالاً حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ مُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلْخِيهِ مَّا كَافِرُ ٣٠ فَقَدْ بَاء بهِ أَحَدُهُمَا \* وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيّ حَرِيْنَ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ أَللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ أَللهِ بْنِ تَحْمَرَ رَضِي أَنَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيُّكُ قَالَ أَيُّهَا رَجُلِ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ ٣٠ فَقَدْ بَاء بها أَحَدُهُمَا مِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي ثِلاَبَةً عَنْ ثَا بِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ مَنْ حَلَفَ عِيلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُو كَمَّا قَالَ ، وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُدُّبَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ، وَلَمْنُ الْمُؤْمِنِ كَـ قَتْلِهِ ، وَمَنْ رَبِّي مُوْمِينًا بَكُفْرِ فَهُو كَـقَتْلِهِ العِبِ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأُوّلًا أَوْ جَاهِلِدٌ ، وَقَالَ ثَمَرُ لِمَاطِبِ (٤) إِنَّهُ مُنَافِقٌ (٥) فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ اللهُ قَدِ أَطَّلَمَ إِلَى ١٠٠ أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ قَدْ فَفَرْتُ لَكُمْ مَرْثُ مُكُدُ بْنُ عَبَّادَةً ١٠٠ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا سَلِيمٌ حَدَّثْنَا تَحْرُو بْنِ دِينَارِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّى مَعُ النِّيِّ عَلَيْ ثُمٌّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصِلِّى بهمُ الصَّلاَةَ ( اللَّهُ مَا أَبِهُمُ الْبِقَرَةَ ، قالَ فَتُجَوَّزَ رَجُلُ فَصَلَّى صَلاَّةً خَفِيفَةً ، فَبَلَّغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَّ ، فَأَنَّى النِّيَّ عِلْى فَقَالَ يَا رَسُولَ أَللهِ إِنَّا قَوْمْ نَمْلُ بِأَيْدِينَا ، وَنَسْقِي بِنَوَاضِينَا ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ ، فَقَرَأُ الْبَقَرَةَ ،

(۱) مَنْ أَكُفَرُ (۱) لِإِخِيدِ كَافِرِ (۱) لِإِخِيدِ كَافِرِ (۱) لِإِخِيدِ كَافِرِ (۱) لِإِخِيدِ كَافِرِ (۱) لِأَخِيدِ كَافِرِ (۱) لِأَنْ أَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فَتَجَوِزْتُ فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَإِمْمَاذُ أَفَتَانٌ أَنْتَ ثَلَاثًا أَفْرأُ وَالشُّمْسُ وَضُمَاهَا وَسَبْحِ أَسْمَ رَبُّكِ الْأَعْلَى وَنَحُورَهَا (١) حَرَّثَنَى إِسْخُتُى أُخْبَرَنَا أَبُوالْمُنيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاهِي حَدَّثَنَا الزُّهْرِئُ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْ حَلَفَ مِنْ حَلَفَ مِنْ حَلَفَ مِنْ عَلَلْ لَا إِلَّهُ إِلاَ الله ، وَمَنْ قالَ لِصَاحِبِهِ تَمَالَ أَقامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ حَرَّثُ ثُتَبَبَّةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ (٢٠) عَنْ فَافِيمِ عَن أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أُنَّهُ أَدْرَكَ مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ في رَكْب وَهُو يَحْلِفُ بِأَيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَلاَ إِنَّ اللهَ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآ بَائِكُمْ ، [() وخوها . هكذا فَنْ كَانَ مَالِفًا فَلْيَتَخْلِفُ بِأَلَّهِ وَإِلاَّ ٣٠ فَلْيَصْمُتُ بِاسِبُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ الفَ مَيع النسخ العمدة وَالشَّدَةِ لِا مْرِ اللهِ ، وَقَالَ ٱللهُ : جَاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمَنَافِقِينَ وَأَغُلُظْ عَلَيْهِمْ مُوسَى وَعَوْهُمَا يَسَرَهُ بْنُ صَفْوَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النِّيمُ عَلَيْكُ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامْ فِيهِ صُورٌ فَتَلُونَ وَجُهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السُّتْرَ فَهَتَكَهُ ، وَقَالَتْ قَالَ النَّبِيُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّورَ عَرَشَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي ٰعَنْ إِسْمُعِيلَ بْن أَبِي تَعَالِد حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنِّي رَجُلُ النَّبِيّ فَقَالَ إِنِّي لَا تَأْخَرُ عَنْ صَلاَةِ الْغُدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا قَالَ فَارَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ فَطْ أَشَدَّ غَضَبًا في مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ قالَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَأَيْكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسُ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ المَريضَ وَالْكَبِيرّ وَذَا الْجَاجَةِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُورَيْرِيَةٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ أَللهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النِّي عَلَى لِلَّهِ بُصَلِّى رَأَى فَى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً خَكُمًّا بيكِهِ فَتَنْيُظُ ، ثُمُّ قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَّةِ فَإِنَّ ٱللَّهَ جِيالَ وَجْهِهِ فَلاَ يَتَنَخَّسَنَّ ا

ببدنا وفى القسيطالانى

(٢) اللَّيْثُ

(٤) إِنَّ مِنْ أَشَدً

حِيَالَ وَحْهِهِ فِي الصَّلاَةِ مِرْثُ اللَّهِ مَرْثُ مَدَّا عَدَّانَا إِنْهُمِيلُ بْنُ جَنْفَرِ أَخْبَرَ نَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرُّ عَنْ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِّي ۚ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ عَرَّفْهَا سَنَةً ثُمَّ أَعْرِفْ وكاءها وَعِفَاصَها ثُمَّ أستَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَةُ الْغَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّا هِيَ لَكَ أَوْ لِا نَضِيكِ أَوْ لِلدِّنْبِ قَالَ بَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْإِبلِ قَالَ فَنَضِبَ رَسُولُ اللهِ مَنْ حَتَّى أَحْرَاتْ وَجْنَتَاهُ أَو أَحْرَ وَجْهُهُ ثُمَّ قالَ مالَكَ وَلَمَّا مَنَهَا حِذَاوُهَا وَسِقاؤُها حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا \* وَقَالَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ سَعِيدٍ \* " حَدَّتَنى حَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قالَ حَدَّثَنَى سَالِم أَبُو النَّصْرِ مَوْلَى أُعْمِرَ بْنِ عُبَيْدٍ ٱللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال أَحْتَجَرُ (" رَسُولُ أَلَهُ عَلِي حُجَيْرةً (اللهُ عَلَيْ حُجَيْرةً اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ إِنَّ يُصَلِّى فِيهَا فَتَنَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاؤًا يُصَلُونَ بِصَلَاتِهِ ثُمَّ جَاؤًا لَيْـلَةً خَفَرُوا وَأَبْطَأُ رَسُولُ أَلَّهِ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ فَرَفْعُوا أَصْوَالَهُمْ وَحَصَّبُوا الْبَابَ ا خَرُجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا ، فَقَالَ كَامُمْ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيْهُ مَا زَالَ بَكُمْ صَنْبِهُ كُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَكُنْتُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ وَالصَّلاَّةِ فِي بُيُوتِكُمْ ۖ وَإِنَّ خَيْرَ صَلاَّةٍ المَرْءِ فِي يَنْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَّةُ المُكْثُوبَةَ الحِبُ الحَذَر مِنَ الْغَضَب، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِنْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا مُمْ يَغْفِرُونَ ، الَّذِينَ (٥٠ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِينَ الْفَيْظَ وَالْعَافِينَ عَن النَّاس وَأَلْلهُ يُحِبُ ٱلْخُسِنِينَ حَرِثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ سَيِيدِ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْنَ ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَنْهُ أَل الشَّذِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْ اللهُ تَفْسَهُ عِنْدَ الْنَصْبِ مَرْثُ الْعُمَّالُ بنُ

(۱) حدثنی (۲) وحدثنی (۲) آحننجز (۵) حَجَيزَةً (۵) حَجَيزَةً (۵) يَخْصُفَةً (۲) وَقُوْلِهِ اللّذِينَ فوله حدثني عجد بن زياد كذا ف الطبعة السابقة تبعا للسخ ف الطبعة السابقة تبعا للسخ

أالمحيحة وفي متن القسطلاني

قبله زیادہ ح للتحویل کتبه

أبي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ أُسْتَبَّ رَجُلاَنٍ عِنْدَ النَّبِّ مِرْكَةٍ وَتَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمْ يَسُبُّ صَاحِبَهُ، مُنْضَبًا قَدِ أَحْمَرٌ وَجُهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَمَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لُّو قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، فَقَالُوا لِلرَّجُلِ أَلاَّ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبيُّ عَلَيْكَ قَالَ إِنَّى لَسْتُ بِمَجْنُونِ مِ مَرْشَىٰ يَحْيَىٰ بْنُ يُوسُف أَخْبَرَ نَا أَبُو بَكْرِ هُوَ أَبْنُ عَيَّاش عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌ ةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّي عَلَيْهُ أَوْصِنِي قَالَ لَا تَفْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَاراً قَالَ لَا تَغْضَبْ بِالْبُ الْحَيَاء مَرْشُ اللهِ (١) يُمَاتَفَ . كذا قَرَ آذَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ قالَ سَمِعْتُ مِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ الذِّي مِنْ الْحَيَاءِ لاَ يَأْ تِي إِلاَّ بَخَيْرٍ ، فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَمْبٍ : مَكْنُوبٌ في ٱلْحِكْمَةِ إِنَّ مِنَ الْحَيَاهِ وَقَارًا ، وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاهِ سَكِينَةً (١) فَقَالَ لَهُ مِمْرًانُ أُحَذْثُكَ اللهِ (١) تَسْتَغْيى عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ وَتُحَدِّثُنَى عَنْ صَعِيفَتِكَ مِرْثِ أَهْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ﴿ (١) كُمْ تَسْتَعْي . كذا الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَّمَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا مَرَّ النِّبِيُّ يَرْكِي وَهُو يُمَا تَبُ ٣ فِي الْحَيَاءِ يَقُولُ إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِ ٣ الفسطلاني تَسْتَح بعذف حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ أَضَرَّ بِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَرْكِيُّ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاء مِنَ الْإِيمَانِ مَرْثُ عَلِيُّ بْنُ الْجَمْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَوْلَى أَنَس قالَ أَبُو عَبْدِ أللهِ أشْهُ عِبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي عُنْبَةَ سَمِعْت أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِي اللَّهِ أَشَدَّ حَيَاةٍ مِنَ الْعَذْرَاء فَ خِدْرِهَا بِإِبِ إِذَا لَمْ تَسْتَمْى فَأَصْنَعْ مَا شَيْتَ مَرْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَ يْرْ حَدَّثَنَا مَنْصُورْ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ حَدَّثَنَا أَبُومَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النِّينُ بَيْكِ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَّمِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا كُم ْ تَسْتَحْى () فأصنع ماشِئْتَ باب مالاً يُسْتَحْياً مِنَ الحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي ٱلدِّينِ عَرْضًا إِسْمُعِيلُ قالَ

اليونينية والفرع فمتحالتاء وفى القسطلاني يُعَانِيبُ

هو في اليونينية بكسر الحاء وإثبات الباء وفي

حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (١) أَبِي مَتَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمْ سُلَيْمِ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ لاَ يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا أَحْتَلَمَتْ ؟ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا رَأْتِ اللَّهِ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَارِبُ بْنُ دِثَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عُمْرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِي عَلَى مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاء لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلاّ يَتَحَاتُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : هِيَ شَجَرَةُ كَذَا ، هِيَ شَجَرَةُ كَذَا ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ وَأَنَا غُلاَمْ شَابٌ فَأَسْتَحْيَبْتُ ، فَقَالَ هِيَ النَّخْلَةُ \* وَعَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنَا خُبَيْبُ أَنْ عَبْدِ الرُّهُنِ عَنْ حَفْص بْنِ عاصِم عِنِ أَبْنَ ثَمْرَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فَخَدَّ ثُتُ بِهِ مُمَرً ، فَقَالَ لَوْ كُنْتَ قُلْنَهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِلَى مِنْ كَذَا وَكَذَا مِرْشَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مَرْ هُومٌ سَمِعْتُ ثَابِتًا أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ جاءِتِ أَمْرًأَةٌ إِلَى النَّبَيُّ عَلَيْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَها ، فَقَالَتْ هَلْ الَّكَ حَاجَةُ فِي ؟ فَقَالَتِ ٱ بْنَتُهُ مَا أَقَلَّ حَياءَها ، فَقَالَ هِي خَيْرٌ مِنْكِ عَرَضَتْ عَلَى رَسُولِ أَلَّهِ مِنْ فَيْمَا بِاللَّهِ عَرْفُ لِللَّهِ مِنْكَ مِنْكُ مِنْكُ عَرَضَتْ عَلَى رَسُولِ أَلَّهِ مِنْكُ نَفْتُهَا بِاللَّهِ عَرَضَتْ عَلَى رَسُولِ أَلَّهِ مِنْكُ نَفْتُهَا بِاللَّهِ عَرَضَتْ عَلَى رَسُولِ أَلَّهِ مِنْكُ فَنْهُما بِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه وَلاَ تُصَرُّوا ، وَكَانَ يُحِبُّ التَّخْفِيفَ وَالْبُسْرَ عَلَى النَّاس صَرَّفَى إِسْخُنَى حَدَّثْنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ قَالَ كُلْمًا : يَسِّرًا وَلاَ تُعَسِّرًا ، وَ بَشِّرًا وَلاَ تُنفِّرًا وَتَطَاَّوَعا ، قالَ أَبُومُوسَى يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا بِأَرْضِ يُصْنَعُ فِيهَا(٢) شَرَابٌ مِنَ الْمَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِشْعُ وَشَرَابُ مِنَ الشَّعِيرِ ، يَقَالُ لَهُ الْمِزْرُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِي كُلُّ مُسْكِي حَرَامُ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَنَّى يَسْرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا ، وَسَكَّنُوا وَلاَ ثُنَفَّرُوا ﴿ مَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنَ مالِكِ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عالِشَةً رُضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالَتْ

(۱) بِلْمَنْو (۱) بِهَا تَدَرُّام

(١) وَأَنِّيمَهَا (٧) مَمَّ النَّاسِ (۱) الركانية

مَا خُيِّةَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثَمَا فَإِنْ كَانَ إِنَّا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسَ مِنْهُ ، وَمَا أَنْتَقَمَ رَسُولُ أَللهِ عَلَيْ لِنَفْسِهِ فِي شَيْء قَطُ إِلَّا أَنْ ثُنْتُهَاكَ حُرْمَةُ أَلَهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلهِ فَرَبُّ أَبُو النُّمْانِ حَدَّثَنَا خَادُ بنُ زَيْدٍ عَن الْأُزْرَق بْنِ قَبْس قَالَ كُنَّا عَلَى شَاطِيُّ نَهَرِ بِالْأَهْوَ ازِ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ المَاء جَاء أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ عَلَى فَرَسِ فَصَلَى وَخَلَى فَرَسَهُ فَأَنْطَلَقَتِ الْفَرَسُ فَتَرَكَ (') صَلاَتَهُ ال وَتَبِعَهَا ٣ حَتَّى أَذْرَكَهَا فَأَخَذَهَا ثُمَّ جاء فَقَضَى صَلاَتَهُ ، وَفِينَا رَجُلُ لَهُ رَأَى كَأُنْهِلَ يَقُولُ أَنْظُرُوا إِلَى هَٰذَا الشَّيْخِ ِ تَرَكَ صَلاَتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ ، فَأَفْيلَ فَقَالَ ما عَنْفَني أَحَدُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ وَقَالَ إِنَّ مَنْزِلِي مُثَرَاخً فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتُرَكَّتُ (") وتَرَّكُنُهُ كَمْ آتِ أَهْ لِي إِلَى اللَّيْلِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ صَعِبَ (' النِّيَّ ﷺ فَرَأَى (' مِنْ تَبْسِيرِهِ ۗ () أَنَّهُ تَدُّ تَحْيِبَ مَرْثُنَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَن ال ٱبْن شِهَابُ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا ﴿ رَبُّ وَهُرِّ مِثْوَا بالَ فِي الْمُسْجِدِ ، فَشَارَ إِلَيْهِ النَّامُ لِيَقَمُوا بِهِ ، فَقَالَ كَلُّمُ ۚ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ وَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا (٢٠ عَلَى بُوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءِ أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءِ فَإِنَّا مُبِيثُمُ مُبْسَرِينَ وَلَمْ يُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ بِاسِبُ الْأُنْبِسَاطِ إِلَى (٧) النَّاسِ وَقَالَ أَنْ مَسْمُودٍ خَالِطِ النَّاسَ تُبْعَثُوا مُصَدِّرِينَ بِالبُ الإنبِساطِ إلى "الناسِ وقال ابن متنفود خالطِ الناسَ وي الناسَ وقال ابن متنفود خالطِ الناسَ وي أَبُعَثُوا مُصَدِّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُعِ (١) حِدْنِي وَدِينَكَ لاَ تَكُلِينَةُ (١) وَالدُّعَا بَا قُو مِنَ الْأَهْلِ طَرْشَ آهَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُعِ (١) حِدْنِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّيْ يَكُ لَيْخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخْرِ لِي صَغِيرِ يَا أَبَا عُمَيْرِ ما فَعَلَ النُّغَيْرُ مَرْثُ (١٠ كُمَّدُ أَهْبَرَاا أَبُو مُعَاوِيةً حَدَّثْنَا هِشَامٌ مَنْ أَبِيهِ مَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كُنْتُ أَلْمَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النِّيِّ عَلَى قَكَانَ فِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي فَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ (٥٠ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَى فَيَلْمَتِنَ مَعي باب الْدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ

وَ يُذَكُّرُ عَنْ أَبِي الْدَّرْدَاءِ إِنَّا لَنَكُشِرُ فِي وُجُوهِ أَفْوَامٍ ، وَإِنَّ كُلُو بَنَا لَتَلْعَنَّهُمْ (١) مَرْثُ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبْنِ الْمُنْكَدِر حَدَّثَهُ (٢) عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عائْشَةَ أَخْبَرَ مَنْهُ أَنَّهُ أَسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ يَرْكُلُ فَقَالَ أَنْذَنُوا لَهُ فَبِكُسَ أَبْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بِلْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ (\*\* لَهُ الْكَلاَمَ (\*) فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ مَا قُلْتَ شُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَقَالَ أَيْ عَالِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاس مَنْ لَةً عِنْدَ ٱللهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ أَتَّفَاء كُفْشِهِ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ عُلَيَّةً أَخْبَرَ نَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أُهْدِيَتْ لَهُ أَفْيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا في نَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِخَدْرَمَةَ ، فَامَّا جَاءَ قَالَ خَبَأْتُ (٥) هَذَا لَكَ ، قَالَ أَيُّوبُ بِهُوْ بِهِ أَنَّهُ (١) يُرِيهِ إِيَّاهُ ، وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٍ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيْوبَ \* وَقَالَ حاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةً عَن الْمِسْوَرِ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ مَرِّكُ أَقْبِيَةً المب لا مُنْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ تَمَيْنِ ، وَقَالَ مُمَاوِيَةُ : لَا حَكِيمَ ( اللهُ اللهُ ذو تَجْرِبَة مِرْمُنَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي مِلِّكَ أَنَّهُ قَالَ: لَا مُيلَّدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْر وَاحِدٍ مَوْ تَنْ بِالْبُ حَتَّ الضَّيْفِ مَرْثُ إِسْفَقُ بْنُ مَنْصُور حَدَّ تَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثْنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيُ بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّ مْمَٰن عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ دَخَلَ عَلَى َّ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيٌّ فَقَالَ أَكُمْ ۚ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ كَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِمِينَاكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَطُولَ بِكَ تَحُمُر ۗ وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ

(۱) لَتَقَلِيمِمْ (۲) حَدَّيَّهُ عَنْ عُرْوَةً (۳) لِأَنْ لَهُ (۵) لَوْ الْكَلَامِ (۵) قَدْ خَمَانُ (۱) وَأَنْهُ مُرِيدِ مِ فتح هزة أنه من الفرع (۷) لاَحِلْمَ إِلاَّ بِشَجْرِ بَةِ (۷) لاَحِلْمَ إِلاَّ إِنْدِى تَجْرِ بَةٍ (۷) لاَحِلْمَ إِلاَّ إِنْدِى تَجْرِ بَةٍ

أَيَّامِ وَإِنَّ بِكُلِّ مَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْنَا لِمَا فَذَٰلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَى ۗ فَقُلْتُ فَإِنِّى أَطِيقُ غَيْرَ ذَٰ إِنَّ ، قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ مُجْمَةٍ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ، قَالَ فَشَرِّدْتُ فَشُدَّدَ عَلَى اللهِ دَاوُدَ ، قُلْتُ أَطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ ، قالَ فَصُمْ صَوْمَ لَنِي اللهِ دَاوُدَ ، قُلْتُ وَما صَوْمُ نَيِّ اللهِ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الْدَّهْرِ ﴿ لَا إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمُتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ وَقَوْلِهِ: صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ المُكْرَمِينَ (١) مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ سَمِيدِ بْنَ أَبِي سَمِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَفْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيِّةِ قالَ مَنْ كَانَ يُونْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَةٌ جَائِزَتُهُ يَوْمْ وَلَيْـلَةٌ وَالضّيافَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهْوَ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوَىَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ حَرِيْنَ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ مِثْلَهُ ، وَزَادَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصِمْتُ مِرْشِ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُخَدِّ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحْ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر وَمَا يُكَثَّرُمْ ضَيْفَةٌ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ مَرْثُنَا تُنَبَّةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عاير رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا ٣٠ فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ أَللَّهِ مَلِيُّ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَّرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَنِي لِلضَّيْفِ كَأَقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا خَفُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي كَمُمُ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُمَّد حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ بَالِكُ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرْمْ ضَيْفَةً ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَجِمَةً ، وَمَنْ

را) قال أبو عبد أنه الما قال أبو عبد أنه الما فرز و و و فرا الما فرز و و و فوا الما في الما ف

ر» إِنَّكَ تَبْعَثَنُكَ إِلَى تَوْمِ

كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْلُتْ عَالِبُ صُنْعِ الطَّمَامِ وَالتَّكَلفِ لِلضَّيْفِ مَرْثُ (١) مُمَّدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا أُبُو الْمُمَيْسِ عَنْ عَوْدِ بْنِ أَبِي جُحَّيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آخَى النَّبِي عَلَيْكَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدُّرْدَاهِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاء فرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاء مُتَبَذَّلَةً ٣٠ : فَقَالَ لَهَا ماشأ نك قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو ٱلدَّرْدَاء لَبْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا كَفِاء أَبُو الدَّرْدَاء، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَإِنَّى صَاحْمٌ ، قالَ ما أَنَا بِآكِلِ حَتَّى تَأْكُلَ ، فَأَكُلَ فَلَتَ اكَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو ٱلدَّرْدَاه يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ ، فَلَمَّا كَانَ (٢٠ آخِرُ اللَّيْلِ قَالَ مَنْ مَانُ قُم ِ الآنَ قَالَ فَصَلَّيْا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلنَفْسِكَ (\*) عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَهْ لِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ ، وَأَنَّى النَّبِيُّ عَلِيُّ فَذَكَّرَ ذَٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيٌّ ضَدَقَ سَلْمَانُ ﴿ أَبُوجُعَيْفَةَ وَهُنُ السُّوَائَىٰ يُقَالُ وَهُنُ الْخَيْرِ مَ إِلْ مِنْ مَا يُكُرَّهُ مِنَ الْغَضَبِ وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ مَرْثُنَا ﴿ مَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ الجُرَيْرِي عَنْ أَبِي عُمَٰانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْر تَضَيَّفَ رَهْطًا فَقَالَ لِمَبْدِ الرَّ عَمْن دُونَكَ أَصْيَافَكَ ۖ فَإِنِّى مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ مِثَالِكُمْ فَأُفْرُغُ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيء ، قَا نُطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰن فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَطْمَنُوا فَقَالُوا أَيْنَ رَبُّ مَنْ لِنَا قَالَ أَطْمَعُوا قَالُوا مِانَحُنُ بِأَ كِلِينَ حَتَّى يَجِيء رَبُّ مَنْ لِنَا قَالَ أَقْبَلُوا عَنَّا (٦) قِرَاكُمُ ۚ فَإِنَّهُ إِنْ جَاءُ وَلَمْ تَطْمَنُوا لَنَلْقَيْنَ مِنْهُ فَأَبَوْا فَمَرَفْتُ أَنَّهُ بَجَدُ عَلَى ۗ وَلَمَّا جاء تَنَحَّيْتُ عِنْهُ فَقَالَ ١٧ ما صَنَعْتُم ۚ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ الرُّحْن فَسَكَتْ ثُمَّ قَالَ يَا عَبُدَ الرَّحْن فَسَكَتْ فَقَالَ بَاغْنَدُ أَفْسَنتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ نَسْمَ مَوْتِي لَّا جِنْتَ ٥٠ عَفْرَجْتُ ، فَقُلْتُ سَلْ أَشْيَافَكَ ، فَقَالُوا ٥٠ صَدَقَ أَتَانَا بِهِ قَالَ فَإِنْمَا

(1) مدنن (۲) مُبْتَذِلَة (۲) مِنْ آخِرِ (٤) مَنْ آخِرِ (٤) مَنْ آخِرِ (٥) مُنْ آخِرِ (٥) مُنْ أَنْ الْمُسْكَ (٧) أَنْبَكُوا عَنَى (٨) قَالُوا (٨) قَالُوا

(١) أَلاَ تَمْبُلُونَ ا (۲) فجاء به مرسط (۲) أو أضباف (٤) قَالَتْ لَهُ أَنِّي (٥) أو عَنْ أَصْبَافِكَ (١) وَجَزِعَ (٧) حَتَّى تَعْلَسُومٍ (٩) حَدَّثًاهُ أَوْ حَدَّثًا (١٠) فَقَالَ لَهُ النَّيْ

إُنْتَظَرِ تُمُونِي وَٱللهِ لاَ اطْمَهُهُ اللَّيْلَةَ ، فَقَالَ الآخَرُونَ وَٱللهِ لاَ نَطْمَهُهُ حَتَّى تَطْمَعَهُ ، قَالَ لَمْ ۚ أَرَ فِي الشُّرُّ كَاللَّيْلَةِ وَيُلْكُمْ مَا أَنْهُمْ لِمْ ۖ (١) لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا فِرَاكُم ۚ هَاتِ طَمَامَكَ خَامَهُ (٢) فَوَصَعَ يَدَهُ فَقَالَ بِأَسْمِ اللهِ الْاوَلَى لِلشَّيْطَانِ فَأَكُلَ وَأَكْلُوا إسب أَوْلِ الضَّافِ لِصَاحِبِهِ لا آكُلُ حَتَّى أَأْكُلَ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُعَيْفَةَ عَن النِّي عَلَيْ مَرْتَى مُمَّدُ بْنُ الْمُنِّي حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِ مَدِي مِنْ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي عُمَّانَ قَالَ عَبْدُ الرُّحْنِ بْنُ أَبِي بَكْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَاءِ أَبُو بَكْرِ بِضَيْفِ لَهُ أَوْ بِأَصْيَافٍ (" لَهُ فَأَمْلَى عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَلَمَّا جَاءِ قَالَتْ أَنَّى (" أَخْتَبَسْتَ عَنْ صَيْفِكَ أَوْ أَصْيَافِكَ ( ٥ اللَّيْلَةَ قَالَ مَا عَشَّانْتِهِمْ فَقَالَتْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا أَوْ كَأْتِي فَنَصْيِبَ أَبُو بَكْرٍ فَسَبٌ وَجَدِّعَ (٥) وَحَلَفَ لاَ يَطْمَنُهُ كَأَخْتَبَأْتُ أَنَا فَقَالَ بَا هُنْثَرُ كَفَلَفَتِ الدِّأَةُ لَا نَطْمَهُ جَتَّى يَطْمَهُ كَفَلَفَ الضَّيْفُ أَوِ الْاضْيَافُ أَنْ لاَ يَظْمَمَهُ ۚ أَنْ يَطْمَنُوهُ حَتَّى (٧) يَطْمَمَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْر كَأَنَّ هٰذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَدَعا بِالطَّمَامِ فَأَكُلَ وَأَكَالُوا خَمَتُلُوا لاَ يَرْفَعُونَ لَقُمْةً إلا لا رَبَّا مِنْ أَسْفَلِهَا أَ كُثَرُ مِنْهَا فَقَالَ يَا أَخْتَ بَنِي فِرَاسٍ ما هُذَا ؟ فَقَالَتْ وَقُرَّةٍ مَيْنِي إِنَّهَا الآنَ لَا كُثَرُ قَبْلَ أَنْ (١) إِلاَّرَبَتْ نَأْكُلَ فَأَكَلُوا وَبَمَّتَ بِهَا إِلَى النِّي عِنْ فَذَكَّ أَنَّهُ أَكُلَ مِنْهَا باب إكْرَامِ الْكَبِيرِ أَو يَبْدَأُ الْا كَبْرُ بِالْكَلَامِ وَالسُّوَّ الْ مِدْثُنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا خَالَةُ هُوَ أَبْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ مَوْلَى الْانْصَارِ عَنْ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسَهُلٍ بْنِ أَبِي خَفْعَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ (٥) أَنَّ عَبْدَ أَلْهِ بْنَ سَهُل وَتُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا خَيْبَرَ فَتَفَرَّقًا فِي النَّحْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ سَهْلِ جَاءَ عَبْدُ الرَّجْنِي بْنُ سَهْلِ وَهُوَ يُصَةُ وَتُعَيِّصَةُ أَبْنَا مَسْمُودٍ إِلَى النِّي عَلَيْ فَشَكَالُمُوا فِي أَشِ صَحِيمِمْ فَبَدَأً عَبْدُ الرَّحْنِ وَكَانَ أَصْغُرُ الْقَوْمِ فَقَالَ (١٠) النِّي عَلِيَّ كُثْرِ الْكُبْرُ قَالَ

يَعْنِي ١٠٠ لِيَلِيَّ الْكَلَّامَ الْاكْبَرُ فَشَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَنَسْتَحِقُونَ تَتِيلَكُمْ أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بِأَيْهَانِ خَسْيِنَ مِنْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ أَيْنُ كُمْ مَرَّهُ قَالَ قُتُبْرِ أَكُمُ مَهُودُ فِي أَيْمَانِ تَغْسِينَ مَنْهُمُ قَالُوا بَا رَسُولَ ٱللهِ قَوْمُ (١) قَلْ يَعْنِي لِيَلِي ۗ كُفَّارٌ فَوَدَاهُم (٣ رَسُولُ أَللهِ عَلَى مِنْ قِبَلِهِ (٣ \* قَالَ سَهُلُ فَأَذْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ ٱلْإِيلِ فَدَخَلَتْ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَنْنِي بِرِجْلِهَا قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يَحْنِي عَنْ بُشَيْرِ عَنْ سَهُلَ قَالَ يَحْنِي حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مَعَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ \* وَقَالَ أَبْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ عَنْ بُشُيْرِ عَنْ مَهُلِ وَحْدَهُ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ عُبَيْدِ أَللهِ حَدَّثَنَى ( ) نَافِعُ عَنِ أَبْنُ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمْ أَنْدُ عَنْهُمُ بِشَجَرَةٍ (\*) مَقَلُهَا مَثَلُ المسْلِمِ تُوَاتِي أُكُلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَلاَ تُنْخَتُ (١) وَرَتُهَا فَوَتَعَ فِي نَفْسِي (٧) النَّفْلَةُ فَكَرَهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَثُمَّ أَبُو بَكُرٍ وَمُمَرُ فَلَسَّا لَمْ يَنْكَلَّمَا قَالَ النَّبِي مِنْ إِلَيَّ هِيَ النَّغْلَةُ ، فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ مِا أَبْتَاهُ وَقَمَ فى نَفْسِي (٨) النَّخْلَةُ قالَ ما مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا لَوْ كُنْتَ قُلْتُهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَى مِنْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ مَا مَنْعَنِي إِلاًّ أَنَّى لَمْ أَرَكَ وَلا أَبَّا بَكْرِ تَكَأَنْتُما فَكَرِهْتُ باب ما يَجُوزُ مِنَ الشَّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاهِ وَمَا يُكُرَّهُ مِنْهُ ، وَقَوْ لِهِ : وَالشُّعَرَاهِ يَنَّبِعُهُمُ الْفَاوُونَ (٥٠ أَكُم تَرَ أُنَّهُمْ فَي كُلِّ وَادْ يَهِيمُونَ (١٠) وَأَنَّهُمْ ۚ يَقُولُونَ مالاً يَفْعَلُونَ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُوا ٱللَّهَ كَيْبِراً وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : في كُلُّ لَعْدٍ يَخُوضُونَ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ فَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّهْزِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرُّحْن أَنَّ مَرُوانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ الْأَسْورِ بْنِ عَبْدٍ يَغُوثَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَى بْنَ كَمْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ أَنْدِ عَلَى قَالَ : إِنَّ مِنَ الشَّنْدِ حَكْمَةَ عَرْثُ

(٢) فَقَدَاهُمْ رَسُولُ ٱللهِ (١) مِنْ قَسْلِهِ ة (٤) أخيرني (٠) أُخْبِرُ ونِي شَجَرَةٌ (١) وَلاَ تُعْتُ وَرَ قَهَا. هما هكذا بالضبطين في اليونينية (٧) في تَقْسِي أَنَّهَا النَّخْلَة (A) في تَقْدِي أَنْهَا النَّحْلَة

(١) وتَوْلِهِ أَلَمْ تَرَ

(١٠) يَهِيمُونَ إِلَى آخِرِ

السورة

ر ر ر ر و در ر ا (۱) حد ننی محد بن بشار (٢) مِنْ هُنْيَاتِكَ (٣) لَوْلاً أَمْتَعَثْنَا (١) الحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ . الحُمْرِ الْأَنْسِيْثِرِ

أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفيًانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَبْسِ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ كَيْنَمَا النَّبِيُّ يَشِي إذْ أَصابَهُ حَجَرٌ فَعَنَّرَ فَدَمِيتْ إصْبَعْهُ ، فَقَالَ : هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعُ دَمِيتِ \* وَ فَى سَبِيلِ ٱللهِ مَا لَقِيتِ مَرْثُنَا أَبْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ المَّلِكِ حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّيْ عَلَيْ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ \* أَلاَ كُلُّ شَيْء ما خَلاَ أَللهَ بَاطِلُ \* وَكَادَ أُمَيَّةُ أَنْ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ مَرْثُ قُتَلْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاثِمُ بْنُ إِسْلَمِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مِعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ إِلَى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلاً فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَا يَكَ (٢) قالَ وَكَانَ عامِر ﴿ رَجُلاً شَاعِراً ، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَوْلاً ﴿ (١) فَأْصَبْنَا تَحْمَصَةً أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنَا \* وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا \* فَأَغْفِرْ فِدَالِهِ لَكَ مَا أَقْتَفَيْنَا \* وَنَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا \* وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا \* إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَنَبْنَا \* وَبِالصَّيَاحِ عَوَّالُوا عَلَيْنَا \* فَقَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِيُّ مَنْ هَٰذَا السَّانِينُ ؟ قَالُوا عامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ ، فَقَالَ يَرْ حَمُهُ ٱللهُ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِي ٱللهِ ، لَوْ (٢٠ أَمْتَعْتَنَا بِهِ قَالَ فَأْتَكِنَا خَيْبَرَ كَفَاصَرْنَاهُمْ ، حَتَّى أَصَا بَنْنَا ( ) تَخْصَلَة شديدة ، ثُمَّ إِنَّ الله هريأُوهَا الله فَتَحَهَا عَلَيْهِم ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ (٥) الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِم أَوْقَدُوا نِيرَانًا (٨) فَرَجَعَ كَثِيرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا هَذِهِ النِّيرَانُ ، عَلَى أَىُّ شَيْء تُوقِدُونَ ؟ قَالُوا عَلَى لَمْمِ ، قَالَ عَلَى أَى خُمْمٍ ؟ قَالُوا عَلَى خُمْمِ مُحْمِ إِنْسِيَّةٍ (١٠ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتَ أَهِرِ قُوهَا ﴿ وَأَ كُسِرُوهَا ، فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَوْ ثُهَرِيقُهَا وَنَفْسِلُهَا ، قالَ أَوْ ذَاكَ ، كَلَمَّا تَصَافَ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عامِرٍ فِيهِ قِصَرْ ، فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ٥٠ ذُبَابُ مِتَيْفِهِ ، فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرِ فَمَاتَ مِنْهُ ، فَلَمَّا قَفَلُوا قالَ سَلَمَةُ

رَآنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ شَاحِبًا فَقَالَ لِي مَالَكَ ؟ فِقُلْتُ فِدِّي لَكَ أَبِي وَأَمِّي زَحَمُوا أَنَّ عامِراً حَبِطَ عَمَلُهُ ، قالَ مَنْ قالَهُ ؟ ثُلْتُ قالَهُ فَلاَنْ وَفَلاَنْ وَفَلاَنْ وَأَسَيْدُ بْنُ الْحَضَيْرِ (" الْا نْصَارِيٌّ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لِلَّجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ كَاهِدٌ تُجَاهِدٌ قُلَّ عَرَبَى نَشَأً (٢) بِهَا مِثْلَهُ (١) حَرَّثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثْنًا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بِنِ مالك يرضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَى النَّبِي عَلِي عَلَى بَعْض نِسَائُهِ وَمَعَهُنَّ أَمُّ سُلَيْمٍ ، فَقَالَ وَبْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقًا (<sup>1)</sup> بِالْقُوَارِيرِ ، قَالَ أَبُو قِلاَبَةً ، فَتَكَلَّمَ النَّبِي عَلِيَّ بِكَلِمَةً لَوْ تَكَلَّمُ (٥) بَمْضُكُمُ لَعِيْتُمُوهَا عَلَيْهِ ، قَوْلُهُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ بِالسِبُ هِيجَادِ الْمُشْرِكِينَ طَرْشَ الْمُخَّدُ حدَّثَنَا عَبْدَةُ أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ هُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَالِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتِ أَمْتَأَذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ أَللهِ عَلِي فِي هِجِاءِ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ أللهِ عَلِيَّةِ فَكَنْفَ بِنَسَى ، فَقَالَ حَسَّانُ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ ، كُمَّا تُسَلُّ الشَّمَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ \* وَعَنْ هِشَامٍ بْن عُرُوتَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبْ حَسَّانٌ عِنْدَ عَالِشَةَ فَقَالَتْ لآتَسُبُهُ وَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ عَرْضَ أَمْبَعُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهنب قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عُنِ أَبْنَ شِهَابِ أَنَّ الْهَيْثُمَ بْنَ أَبِي سِنَانٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تسميم أبا هُرَيْرَةً فِي قَصَصِهِ يَذْكُرُ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ أَخَا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَتُ ، يَعْنِي بذَاكَ أَبْنَ رَوَاحَةَ قَالَ :

فينا (٢٠ رَسُولُ اللهِ يَتَاهِ كِتَابَهُ إِذَا النَّسَقَ مَعْرُوفَ مِنَ الْفَجْرِسَاطِعُ إِذَا النَّسَقَ مَعْرُوفَ مِنَ الْفَجْرِسَاطِعُ أَرَانَا الْفَكْدَى بَعْدَ الْعَلَىٰ فَقُلُو بُنَا بِهِ مُوقِنَاتُ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ أَرَانَا الْفُكْدَى بَعْدَ الْعَلَىٰ فَقُلُو بُنَا إِذَا السَّتَقَلَتْ إِلْكَافِرِينَ (٢٠ المَضَاجِعُ عَيْدِينَ عَنْ الرَّعْرِي عَنْ الرَّعْرِي عَنْ مَعِيدٍ وَالْأَعْرِيجِ عَنْ الرَّعْرِي عَنْ مَعِيدٍ وَالْأَعْرِيجِ

(۱) آبن حضير (۲) مَشَى (۲) مِثْلَةً . فقع لام مثله من الفرع (2) سَوْقَاكَ

(٧) بِالْشُرِّكِينَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْشَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْرَانَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى أُخِي مَنْ سُلَيْانَ مَنْ مُمَّدِ بْنِ أَبِي عَنِيقٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّجْنِ بْنِ عَوْفٍ أُنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأُنْصَارِيُّ يَسْنَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةً فَيَقُولُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ نَشَدْتُكَ (١) بِاللهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ يَا حَسَّانُ أَجبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ برُوحِ الْقُدُس قالَ أَبُو هُرْ بْرَةَ نَعَمْ وَرَثْ سُلَيْانُ أَبْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَايِتٍ عَنِ الْبَرَّاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيّ إِلَيْ قَالَ لِحَسَّانَ أَهْجُهُمْ أَوْ قَالَ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيل مَعَكَ السِبُ مَا يُكُرَهُ أَنْ يَكُونَ الْنَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشُّعْرُ حَتَّى يَصُدُّهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَالْعِلْمِ وَالْفُرْآنِ مَرْثُ عُبَيْدُ (١) نَكَذْنُكُ آللهِ أَلَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرُ نَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَن أَبْن مُمَرَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِيَّ عَلَيْكِ قَالَ لَانْ يَشْلَىٰ جَوْفُ أَحَدِكُم ۚ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَشْلِىٰ شِيرًا ﴿ وَرَثُنَا مُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ سَمِنْ أَبَا صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْ لِكُنَّ كَانَّتُ مَنْ لَيْ مَرْفُ فَ وَجُلِ قَيْعًا بَرِيهِ ٣ خَيْرُهُ مِنْ ٣ أَنْ ﴿ (٤) بَعْدَ مَا أُنْزِلَتَ عَمْلًا شِعْرًا باسب قُولِ النَّبِي عَلِيَّ تَرْبَتْ يَمِينُكُ وَعَقْرَى حَلْقَ مَدْثُنَا بَعْنِي أَنْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَانِشَةً قالَتْ إِنَّ أَفْلَحَ أَمْا أَبِي الْقُعَبْسِ أَسْتَأْذَنَ عَلَى عَبْدَ ما نَزَلَ (" ٱلْحِجَابُ فَقُلْتُ وَأَللهِ لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيُّهُ ۖ فَإِنَّ أَنَّا أَبِي الْقُعَيْسِ لَبْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِينْ أَرْضَعَتْنِي أَمْرَأَهُ أَبِي الْقُعَيْسِ ، فَدَخلَ عَلَى "رَسُولُ اللهِ مَلِي اللهِ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلِكِن أَرْضَعَتْنِي أَمْرَأَتُهُ قَالَ أَنْذِنِي لَهُ كَإِنَّهُ عَلَّكِ تَر بَتْ يَمِينُكِ ، قالَ عُرْوَةُ ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عائِشَةُ تَقُولُ حَرَّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، ما يَحْرُمُ مِنَ النُّسُ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا الْحَكُمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ

(۱) خَتَى بَرِيَهُ

عائشةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ أَرَادَ النَّبِي عَلِيُّ أَنْ يَنْفِرَ ، فَرَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خِبَاتُهَا كَيْنِبَةً حَزِينَةً لِأَنَّهَا حَاضَتْ فَقَالَ عَقْرَى حَلْقَ لُنَةُ (١) قُرَيْشِ (١) إِنَّكِ كَمَا بِسَتْنَا ثُمَّ قَالَ أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ، يَعْنِي الطَّوَافَ ، قَالَتْ نَمَمْ ، قَالَ قَا نَفْرِي إِذًا باب ما جاء في رَحَمُوا حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ ٣٠ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ أَبِي النَّضْر مَوْلَى مُمَرً بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمَّ هَانِي ۚ بِنْتِ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمْ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْثُهُ يَعْتَسِلُ وَقَاطِمَةُ ٱبْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَنْ هَاذِهِ ؟ فَقُلْتُ أَنَا أَمُّ هَا نِيِّ بِنْتُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأَمَّ هَانِي مَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غَسْلِهِ (1) قامَ فَصَلَّى ثَمَّانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَبْنُ أُمِّي أُنَّهُ قَاتِلُ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عِلَيْ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ بَا أُمَّ هَانِي ، قَالَتْ أُمُّ هَانِي وَذَاكَ (٥٠ ضَعَّى باسب ما جاء في قَوْلِ الرَّجِلِ وَيْلَكَ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلِي رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ أَرْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ أَزْكَنِهَا قَالَ إِنهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَرْكَبُهَا وَيْلَكَ مَدِيثُ فُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مالِكِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ أَرْكَبُهَا قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَرْكَبُهَا وَيْلَكَ فِ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِيَةِ مِرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنس أَبْنُ مَالِكِ وَأَيْوَبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتِهِ ف سَفَرٍ ، وَكَانَ مَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ أَسْوَدُ ، يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ يَحْدُو ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَيْحَكَ ٥٠ يَا أَنْجَشَة رُوَ يَدْلُكُ بِالْقُوَارِيرِ وَرَشْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيَبْ

(۱) لَمُطَلَّةً (۱) لَشَطَلَةً (۱) لِشَرَّ بِعْنِي (۲) أَنْ أَبْغِنِي (۲) مُسْلِقًا (۱) وَخَلَاكُ اللهِ (۲) وَخَلَاكُ اللهِ (۲)

عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرُّ هُنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَثْنَىٰ رَجُلُ عَلَى رَجُل عِنْدَ النَّيِّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ وَ يَلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ ثَلَاثًا ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مادِحًا لا تَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا وَأُللهُ حَسِيبُهُ وَلاَ أُزَكِّى عَلَى اللهِ أَحَدًا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ حَدَّثَى عَبْدُ الرُّحْنِ بْنُ إِيْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالضَّمَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ يَنْنَا النَّبِيُّ يَكِيٍّ يَفْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قِسْماً ، فقال ذُو الْحُوَيْصِرَةِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَعْدِلْ قَالَ وَيْلَكَ مَنْ يَمْدِلُ إِذَا كُمْ ﴿ (١) فَلِأَضْرِبْ مَكْسَ أَعْدِلْ ، فَقَالَ عُمَرُ أَنْذَنْ لِي فَلِأَضَّرِبْ (١) عُنْقَهُ ، قالَ لاَ إِنَّ لَهُ أَصْحَا باً يَحْقِرُ اللام هذه من الفوع . أَحَدُكُم صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِم ، وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهِم ، يَمْ وُفُونَ مِنَ ٱلدِّينِ ، كَمُرُوقِ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُنْظُّرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجِدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلاَ يُوجِكُ فيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنْظُرُ ٢٦ إِلَى نَضِيَّهِ فَلاَيُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ سَبَقَ (٢) الْفَرْثَ وَالدَّمَ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةً (١) مِنَ النَّاس آ يَتُهُمْ رَجُلُ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ المَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ قَالَ أَبُو مَتِعِيدِ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيُّ وَأَشْهَدُ أَنِّى كُنْتُ مَعَ عَلِيٌّ حِينَ قاتَلَهُمْ ، فَالْتُعِسَ في الْقَتْلَى فَأْتِي بِهِ عَلَى النَّمْتِ الَّذِي نَمَتَ النَّبِيُّ عَلَيْ مَرْشُ كُمَّذُ بْنُ مُقَاتِل أَبُو الحَسَن أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا الْأُو زَاعِي قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ شِهابٍ عَنْ مُعَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّاهُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ هَلَكُنْتُ ، قَالَ وَيُحِكَ ؟ قَالَ وَقَمْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً ، قَالَ مَا أَجِدُهَا ، قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ، قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَ فَأَطْعِمْ سِتَّينَ مِسْكِينًا ، قالَ ما أَجِدُ قَأْتِي بِعَرَقِ فَقَالَ خُدْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ مَا رَسُولَ اللهِ أَعَلَى غَيْرِ أَهْلِي ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ما بَيْنَ مُلْنَبِي الَّدِينَةِ أَحْوَجُ (٥) مِنِّي ، فَضَحِكَ

ِّ (r) قَدُّ سَمَقً

(٤) على خَبْرِ فِرْقَةً

(٠) أَفْتُرُ

النَّيْ عَلِيَّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَا بُهُ ، قالَ (١) خُنْهُ ﴿ تَابَعَهُ يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيُّ وَقالَ عَبْدُ الرُّ عَنْ بِنُ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَ بَلَكَ مَرْشُ اسْكَيْانُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عُمْن حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِ وِ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ شِهابِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزيد اللَّيْنِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَن الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ ؟ قالَ نَعَمْ، قَالَ فَهَلْ ثُوَّدِّى صَدَقَتْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَأَعْمَلْ مِنْ وَرَاهِ الْبِحَارِ ، فَإِنَّ أَللهَ لَنْ يَيْرَكُ ٣ مِنْ تَمَلِكَ شَيْنًا مِرْشَ عَبْدُ أَلَهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الحَارِثِ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْن تُحَدِ بْن زَيْدٍ شِيمْتُ أَبِي عَنِ أَبْنِ مُعَرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُما عَن النَّبِيِّ مَرْفَقَ قَالَ وَيُلْكُمُ أَوْ وَيُحَكُّم ، قَالَ شُعْبَةُ : شَكَّ هُوَ لاَ تَر جعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضِ ﴿ وَقَالَ النَّضْرُ عَنْ شَعْبَةَ وَيُحَكُّمْ ﴿ وَقَالَ مُمْرُ بْنُ مُمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ بُلَكُمْ أَوْ وَيْعَكُمْ مِرْثُنَا مَرْدُو بْنُ عاصِم حَدَّانَا عَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَامَّمَةً "، قَالَ وَ يُلَّكَ وَمَا أَعْدَدْتَ كَمَا ؟ قَالَ مَا أَعْدَدْتُ كَمَا إِلاَّ أَنَّى أُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ ، قالَ إِنَّكَ مَمَ مَنْ أَحْبَبْتَ ، فَقُلْنَا ٣٠ وَنَحْنُ كَذَالِكَ ؟ قالَ نَعَمْ فَفَرَحْنَا يَوْمَثِذِ فَرَحًا شَدِيدًا ، فَرَا غُلاَمْ لِلْمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَثْرَانِي ، فَقَالَ إِنْ أُخْرَ هَٰذَا فَلَنْ ( اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا مُ مَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ \* وَأَخْتَصَرَهُ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ سَمِنْ أَنْسَا مَنِ النَّبِي عَلَيْهِ بِاسِ عَلاَمَةِ حَبُّ (٥) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لِقَوْلِهِ : إِنْ كُنْتُمْ تُجِيبُونَ ٱللهَ فَأُنَّبِعُونِي يُحْبِينَكُمُ ٱللهُ مَرْثُ بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا تُحَدُّ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ مِرْكِيَّ أَنَّهُ قَالَ المَوْءِ مَعْ مَنْ أَحَبُ مَرْثُ عُنَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْسِ عَنْ أَبِي وَاللَّ

(۱) وقال شُمَّ قال أطفيه أهلك (۲) كم يتير ك (۳) فقالوا (۵) فقالوا (۵) فكم يدر ك (۵) المب ف ألله

قَالَ قَالَ عَبْثُ ٱللهِ بْنُ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاء رَجُلُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ مَلِيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلِ أَحَبَّ قَوْماً ، وَكُمْ يَلْحَقْ بَهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ الَمَرْهِ مَعَ مَنْ أَحَبٌ ﴿ تَابَعَهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ فَرْمٍ وَأَبُو عَوَانَةَ عَن الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاللِّي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكُ مُرْثُنَّا أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَّا سُفْيَانُ عَنِ (١) الْاَعْمَسِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قِيلَ لِلنِّبِيِّ عَلَيْكِ الرَّجُلُ يُجِبُ الْقَوْمَ وَلَّمَا يَلْجَنَّى بَهِمْ قَالَ المَرْهِ مَعَ مَنْ أَحَبُّ \* تَابَعَهُ أَبُومُعَاوِيَةَ وَتُحَّدُ أَبْنُ عُبَيْد مِرْثُ عَبِدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُغْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الجَمْدِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ ماللِكِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ مَلَى السَّاعَةُ بَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ مَا أَعْدَدْتَ كَمَا ؟ قَالَ مَا أَعْدَدْتُ كَمَا مِنْ كَشِيرِ صَلاّةٍ وَلاَ صَوْمٍ ٢٠٠ وَلاَ صَدَقَةً ﴿ ٢) لِأَبْنِ صَبّادِ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ أَنْتَ مَمَّ مَنْ أَحْبَبْتَ بِاسِبُ فَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ أَخْسَأً مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرِ سَمِنْتُ أَبَا رَجَاهِ سَمِنْتُ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي لا بْنِ صَائَدٍ " قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِينًا " فَا هُوَ ؟ قالَ ٱلدُّخُ (٥) ، قالَ ٱخْسَأَ ﴿ صَرْتُ الْبُوالْيَانِ أَخْبَرَ فَا شُمَّيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ أَخْبَرُهُ أَنَّ مُرَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَنْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ أَللهِ مَلِي فَى رَهْ طِي مِنْ أَصْحَابِهِ قِبَلَ أَنْ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ (٦) يَلْعَبُ مَعَ الْنِهْمَانِ فِي أَطُم بَنِي مَنَالَةَ وَقَدْ قارَبَ أَبْنُ صَيَّادٍ بَوْمَنْذٍ الْحُلُمَ كَلَمْ بَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْكِ مَا مُمَّ قَالَ أَنَفُهَدُ أَنَّى رَسُولُ ٱللهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ ، ثُمَّ قالَ أَبْنُ صَيَّادٍ أَنَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللهِ فَرَضَّهُ النَّيْ عَلِيَّ أَثُمَّ قَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِأَبْنِ صَيَّادٍ مَا ذَا تَرَى ؟ قَالَ يَأْتِينِي صَادِقْ وَكَاذِبٌ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَلَطَ عَلَيْكَ الْأَشِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّى خَبَأْتُ

(۱) حَدَّثْنَا الْأَعْمَشِ

(١) قَدْ خَبَانُ النَّ خَبَا

(٥) ٱلدُّخُّ. ضم الخاْء من القرع

(٦) وَجَدُوهُ

لكَ خَبِينًا (١) ، قالَ هُوَ ٱلدُّخُ ، قالَ ٱخْسَأَ ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ ، قالَ مُعَنُّ يَا رَسُولَ أَلَّهِ أَتَأْذَذُ لِي فِيهِ أَضْرَبْ عُنْقَةُ ، قالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِي إِنْ يَكُنْ ٣ هُوَ لاَ نُسَلَّطُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ (" هُوَ فَلاَ خَيْرَ لَكَ في قَتْلِهِ \* قالَ سِالِمْ " فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَن يَقُولُ أَنْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَأَبَى بْنُ كَعْبِ الْأَنْسَأَرَى يَوْمَّانَ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا أَبْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٍ طَفِقَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهُ يَتَّتِي بِجُدُوعِ النَّخْلِ ، وَهُو يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِن أَبْنِ صَيَّادٍ شَبْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَأَنْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعْ عَلَى فِرَاشِهِ في قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ ، فَرَأْتُ أُمْ أَبْنِ صَيَّادٍ النَّبِيُّ يَرْكُ وَهُو يَتَّتِي بِجُذُوعِ النَّفْلِ ، فَقَالَتْ لِأَبْنِ صَيَّادٍ : أَيْ صَافِ ، وَهُوَ ٱشْمُهُ ، هٰذَا مُحَدُّ ، فَتَنَاهَى أَبْنُ صَيَّادٍ ، قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ لَوْ تُرَّكَتْهُ بَيْنَ \* قَالَ سَا لِمْ قَالَ عَبْدُ أَلَّهِ قَامَ رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ فَى النَّاسِ فَأَنْنَىٰ عَلَى أَلَّهِ بِمَا هُوَ أَهْـلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ ٱلدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّىٰ أَنْذِرُ كُنُوهُ وَما مِنْ نَبِيِّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ <sup>(ع)</sup> قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحُ قَوْمَهُ ، وَلَكِنَّى (٥) سَأْقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً كُمْ يَقُلُهُ لَنِي القَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ ، وَأَنَّ ٱللهَ لَبْسَ بِأَعْوَرَ (٥٠ \* بِالَّبِ (١٠) قَوْلِ الرَّجُلِ مَرْحَبًا ، وقالَتْ عائِشَةُ قالَ النِّبِي عَلِيُّهُ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّالاَمُ مَرْحَبًا بِا بْنَتِي وَقَالَتْ أَمْ هَا نِي جَنْتُ ٥٠٠ إِلَى النِّي عَلَيْ فَقَالَ مَرْحَبًا ٥٠ يِأْمٌ هَا نِي مَرْثُ عِمْرَانُ بْنُ مَبْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ لَّـا قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النِّيِّ يَرْكِيُّهِ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ الَّذِينَ جَاؤًا غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَالَى ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَلَيْهِ إِنَّا حَيْ مِنْ رَبِيعَةً وَ يَبْنَنَا وَ يَكْنَكُ مُضَرُّ ، وَإِنَّا لاَنصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، قُرْنَا بِأَنْ فَصْلِ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَنَدْعُو بهِ مَنْ وَرَاءِنَا ، فَقَالَ أَرْبَعُ وَأَرْبَعُ : أَقِيمُوا الصَّلاَّةَ ، وَآثُوا الرَّكاةَ ، وَصَوْمُ (١٠٠ رَمَضَانَ ،

(۱) إن تكنه (٣) وَإِنْ لَمْ يَكُنُنهُ (٤) أَنْذُرَهُ (٥) وَالْحَيْنُ (٦) قَالَ أَبُو عَبْدِ أَلَثْهِ خَدَّاتُ الْكَالْبَ بَعْدٌ تُلْا معاسيين مبعدين ﴿ ) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ على مرحباً (٨) جِنْتُ النَّبِيَّ (١) يَاأُمُّ هَانِيُّ ((۱۰) وَصُومُوا

وَأَعْطُوا نَحْسَ مَا غَنِيْتُمْ ، وَلاَ نَشْرَ بُوا فِي ٱلذُّبَّاءِ وَأَلْخَنْتُم وَالنَّقِيرِ وَالْزَفَّتِ باب ما يُدْفَى النَّاسُ بِآ بَاتُهُمْ جَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَنْ مُمَرَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ الْعَادِرُ (١) يُوْفَعُ(١) لَهُ لِوَادٍ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَنْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بِن دِينَارِ عَن أَبْن مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ أَللَّهِ عَلِيَّ قَالَ إِنَّ الْفَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَالِهِ يَوْمَ الْقيامَةِ ، فَيُقَالُ هُذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ بِاللهِ لاَ يَقُلُ خَبُثَتُ نَفْسِي مَرْثُن الْمُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ يَرْكُ قَالَ : لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمُ خَبُثَتْ نَفْسِي ، وَلَكِن لِيَقُلُ لَقِسَتْ (١) إِنَّ الْغَادِرَ نَفْسِي مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمامَةَ بْنِ سَهِلْ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ قَالَ : لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُم خَبْثَتْ نَفْسِي ، وَلَكِن لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي \* تَأَنِّمَهُ عُقَائلٌ باب لاَ تَسُبُوا الدَّهْرَ مَرْثُ بَحْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابِ أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ قالَ قالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي قَالَ اللَّهُ يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الْدَّهْرَ ، وَأَنَا الْدَّهْرُ بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مِرْشُ ( " عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ( ) مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ يَرْكُ قَالَ لاَ نُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ وَلاَ تَقُولُوا خَيْبَةَ الْدَّهْرِ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ ﴿ إِلَيْكُ وَوْلِ النِّيِّ عَلِي ۗ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ وَقَدْ قَالَ إِنَّمَا الْمُفْلِسُ الذِي يُفْلِسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَـقَوْلِهِ إِنَّمَا الصَّرَعَةُ الَّذِي يَمْ لِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبَ كَقَوْ لِهِ لاَ مُلكُ (٥) إلاَّ لِلهِ ، فَوَصَفَهُ بِانْتِهَاء المُلكِ ، أَثُمَّ ذَكَرَ الْلُوكَ أَيْضًا فَقَالَ: إِنَّ الْلُوكَ إِذَا دَخَلُوا فَرْيَةً أَفْسَدُوهَا مَرْشَ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شُفيَّانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ

ره رو (۲) ينصب (r)

(٥) لاَمَالِكَ إِلاَّاللهُ تَعَالَى

(١) فَدَاكَ أَبِي (١) فَدَاكَ أَبِي لَمْ يَضِط فَى اليونينيـة الفاء في هندهاولا التي في مثن الحديث وضبطها في الغرع في هذه والتي في مثن الحديث بفتح الفاء مثن الحديث بفتح الفاء مثن الحديث بفتح الفاء مثن الحديث بقتح الفاء مثن الحديث بقتح الفاء مثن المحديث المحديث بقتح الفاء مثن المحديث المحديث

(٣) الرُّ بَيْرُ عَنِ النَّبِيُّ
 مَلِّنَةً

(r)) يَمَدِيْكِي العَمْدِيْكِي

(٤) فِدَاكَ هي بالقُمر في بعض النسيخ المعتمدة وضبطها الفسطلاني أيدسر الفاء والمد

> (٠) مُرْدِفُها م

(٦) فَلَمَّنَا كَانَ

(۸) فَأَلُوكَى أَبُو طَلَّعَةَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ ا

(٩) وَلاَ تَكُنُّوْا و (١٠) قالَ أَنَّنْ . فيهِ أَنَّنْ قوله آيبون كذا في كل طبعة تبعا للسخ بياء مثناة تحتبة

وتراءتها بالباء لابهمزة محقلة نمأو مسهلة كتبه مصححه

والقاعدة الصرنية تأبى نقطها

ٱللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ قُلْبُ الْمُؤْمِنِ السب تَوْلِ الرَّجُلِ فَدَاكَ (١) أَبِي وَأَنَى ، فِيدِ الرُّيْرُ (١) مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ شُفْيَانَ حَدَّثَنَى سَمْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ أُلَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي إِلَهُ يُفَدِّى ٣٠ أَحَداً غَيْرَ سَعَدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَرْمِ فَدَاكَ أَبِي وَأَمَّى أَظُنُّهُ يَوْمَ أَحُد باسب تَوْلِ الرَّجُلِ جَعَلَنِي ٱللهُ فِدَاكَ (1) وَقَالَ أَبُو بَكْرِ لِلنِّي عَلَيْهِ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأَمَّاتِنَا مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَهِ حَدَثَنَا بِشُرُ أَنْ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ أَبِي إِسْخُنَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَقْبُلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحةَ مَتَ النِّي عَلِيَّةِ وَمَتَ النِّي عَلِيَّ صَفِيَّةُ مُرْدِفَهَا (٥) عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَلَمَّا كَانُوا (٢٥) بِيَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ (٧) النَّاقَةُ ، فَصُرِعَ النَّبِي ۚ يَنْكُ وَالْمَرْأَةُ ، وَأَنَّ أَبَا طَلْعَةَ قالَ أَحْسِبُ أَتَنْحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ ، ۚ فَأَتَى رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ بَا نَبِّي ٱللهِ جَمَلَنِي ٱللهُ فِدَاكَ هَلَ أَصَابَكَ مِنْ شَيْء قالَ لاَ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ فَأَلْقَ (٥٠ أَبُو مَلَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَأَلْقَ ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْرَأَةُ فَشَدَّ كَلْمُا عَلَى رَاحِلتهِما فَرَكِهَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ اللَّدِينَةِ أَوْ قَالَ أَشْرَفُوا عَلَى اللَّذِينَةِ قَالَ النَّبَّيُّ مَالِكُهُ آيِبُونَ تَا ثِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يُزَلَ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ اللَّدِينَةَ باسيتُ أَحَبِّ الْأَسْمَاهِ إِلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ مَرْشَ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُ قَالَ وُلِهَ لِرَجُلِ مِنَّا غَلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلا كَرَامَةَ فَأَخْبَرَ النِّبِي عَلِي فَقَالَ سَمْ أَبْنَكَ عَبْدَ الرُّ عُنْ إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ (١٠ كُنْدَق قالَهُ (١٠٠ أَنْسُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكُ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِهُ حَدَّثَنَا حُمَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِر رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلامٌ فَمَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لاَ نَكْنيهِ حَتَّى فَسْأَلَ

(٢) وَالاَ تَسَكُّنُواْ ا (٦) أَتْلَبْنَاهُ (v) أخبر كا·

النِّيُّ مَنْكُ فَقَالَ سَمُّوا بِأَسْمِى وَلاَ تَسَكُنْتُنُوا (١) بِكُنْبَتِي مَرْشِ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَّه حَدَّثُنَا سُفَيَانٌ عَنْ أَيُوبَ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ سَمِنتُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ أَبُو الْقَاسِم عَلِكُ سَمُّوا بِأُسْمِى وَلاَ تَكُنَّنُوا (٢) بَكُنْيَتِي حَرَثُنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُحَدِّد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال َ سَمِنْتُ أَبْنُ الْمُنْسَكَدِر قَالَ سَمِنْتُ جَابِرُ بْنَ عَبْلَهِ ٱللَّهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا وُلِهَ لِرَجُل مِنَّا غُلام مُسَمًّاهُ (\*) الْقَاسِمَ فَقَالُوا لاَ نَكْنِيكَ بِأَبِي الْفَاسِمِ وَلاَ نُنْفِيكَ عَيْنًا فَأَتَى النَّبِيّ مَلِكُ فَذَ مَكْرَ (" ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ أَسْمِ أَبْنَكَ عَبْدَال مِنْ بِاسِبُ أَسْمِ إِلَّذَٰذِ مَرْثُ إِسْلُفُتُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عُبَّدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْدَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ الْمُسَيِّب عَنْ أَبِيدِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءِ إِلَى النِّيِّ عَلِي فَقَالَ مَا ٱسْمُكَ قَالَ حَرْنٌ قَالَ أَنْتَ مَهُلُّ قَالَ لا أَفَيِّدُ أَسْلًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ أَبْنُ الْسَيَّبِ فَمَا زَالَتِ الْحُرُونَةُ فِينَا بَعْدُ (°) فَأَسْمَاهُ أَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ وَكَمْوُدٌ قَالاً حَدَّلَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ مَنِ الرُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنِ الرُّهُ مِنْ أَبْنَ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَبْنَ اللَّهُ عَنْ أَبْنُ اللَّهُ عَنْ أَبْنَ اللَّهُ عَنْ أَبْنَ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ أَبْنَ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ الْسَبُّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ بِهٰذَا بِاسْبُ تَعْفِيلِ الْأَسْمِ إِلَى أَسْمِ أَحْسَنُ مِنْهُ مَرْثُتُ اللَّهِ مِنْ أَبِي مَرْبِمَ حَدَّنَمَا أَبُو لِهَمَّالَى قالَ حَدَّنَنِي أَبُو عازمٍ عَنْ سَهْلِ قالَ أَنِّ بِالْمُنْدِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِنِّي النِّي عَلِيُّ حَيْنٌ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى نِفَذِهِ وَأَبُو أُسَيِّدٍ جَالِسْ فَلَهَا النِّي ۚ بِمِنْ لِللَّهِ بِشَيَّءِ بَيْنَ بَدَيْدِ ، كَأْمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِمَ بْنِهِ ، فَأَحْتُمِلَ مِنْ نِغَلِّهِ اللِّيَّ يَلِيُّ فَأَنْ مَنْ عَالَى النَّيْ يَلِيلُهُ فَقَالَ أَيْنَ الصَّيِّ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ قَلَبْنَاهُ " يَا رَسُولَ اللهِ قالَ مَا أَشَهُ قَالَ فَكُنَّ ، قَالَ وَلَسَّكِنْ أَشِيهِ الْمُنْذِرَّ فَسَمَّاهُ يَوْمَنْدُ الْمُنْذِرَ صَدَنَةٌ بْنُ الْفُطْلِ أَخْبَرَنَا نَحْدُ بْنُ جَنفْر عَنْ شُفْبَةَ عَنْ عَطَاء بْنِي أَبِي مَيْسُونَةَ عَنْ أَبِي رَافِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ زُبِّلَبَ كَانَ أَسْمُهَا بَرَّةً ؛ فَقِيلَ تُزَّكِّي نَفْسَهَا ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِي زَيْنَبَ مُرْمُن إِبْرَاهِيمٌ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ( اللهِ عَلِي أَنْ أَبْنُ جُرَيْجٍ أُخْبُرَهُمْ قَالَ أَغْبَرَ نِي عَبَّدُ الْحَبِيدِ بْن جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةً قَالَ جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ

المسَبَّبِ خَدَّثَنَى أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النِّيِّ. عَلَيْ فَقَالَ مَا أَسْمُكَ قَالَ أَسْمِي حَزْنُ قالَ بَلْ أَنْتَ سَهِلْ قالَ ما أَنَا يَمُنَيِّرِ أَسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قالَ أَبْنُ الْمُسَيَّبِ فَا زَالَتْ فِينَا الْحُرُونَةُ بَعْدُ عاب مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَالَ أَنَسْ: قَبَّلَ النَّبُّ عَلَيْكَ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي أَبْنَةُ مِرْشُ أَبْنُ ثُمَيْر حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ قُلْتُ لِأَبْنِ أَبِي أُونِ فَي رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ أَبْنَ النَّبِيِّ عَلِيِّكَ قالَ ماتَ صَغِيرًا وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ أَبِي عَاشَ أَبْنُهُ ، وَلَكِنْ لاَ نِيَّ بَعْدَهُ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةً عَنْ عَدِي إِنْ ثَابِتٍ قالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ قالَ لَنَا ماتَ إِبْرَاهِمْ عَلَيْدِ السَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّةً إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجِنَّةِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَمْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ قَالَ رَمْمُولُ (١) أَلَّهِ عَلِي مَعُوا بِأُسْمِي وَلاَ تَكُنْنُوا (١) بَكُنْبَتِي (١) فَإِنَّمَا أَنَا قاسِم أَفْسِمُ يَيْنَكُمْ \* وَرَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النِّيِّ مِنْكَ مِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً حَدَّثَنَا أَبُوحَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ مَنْ اللَّهِ عَلَى قَالَ مَعُوا بِأُسْمِي وَلاَ نَكْتَنُوا (" بَكُنْيَتِي " ، وَمَنْ رَآنِي في المَنام ، فَقَدْ رَآنِي.، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ صُورَتِي (٦)، وَمَنْ (٧) كَذَبَ عَلَيٌّ مُتَعَمَّدًا فَلْيَنْبُوّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ صَرْتُ مُمَّدُ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللهِ أَبْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ وُلِدَ لِي غُلاَمْ ، ۚ فَأَتَبْتُ بهِ النَّبيّ عَلَّ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ خَنْكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعالَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَى وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَهِ أَبِي مُوسَى ﴿ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَهُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَفَةَ سَمِينَ الْمُغِيرَةَ ا أَبْنَ شُعْبَةَ قَالَ أَنْكَسَفَتِ الشَّنْسُ يَوْمَ ماتَ إِبْرَاهِيمٌ ، رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ عَنَ النَّبيّ عَلَيْ بَاسِبُ نَسْمِيةِ الْوَلِيدِ \* أَخْبَرَنَا ٥٠ أَبُو مُعَيْمِ الْفَضْلُ بْنُ ذَكَبْنِ حَدَّثَنَا

(۱) النَّيْقُ (۲) بِكُنُونِي (۲) بِكُنُونِي (۲) بِكُنُونِي (۵) مُورِيِي (۵) مُورِيِي

أَنْ غَيَنْنَةً عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَمَّا رَفَعَ النَّبِي عَلِي وَأَسَهُ مِنَ الرَّ كُمَّةِ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَّمَةً بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْسُتَضْمَفِينَ مِمَكَّةَ ، اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطَأْتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَّ أَجْمَلُهَا عَلَيْهِمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّ سِنِينَ كَسِنِي يوسُفَ باسبُ مَنْ دَعا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنِ أَسْمِهِ حَرْفًا ، وَقَالَ أَبُو عانِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (١) لِي النِّي يَلِكُ يَا أَبَا هُرَّ عَنْ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا (٢) ما لا أرى شُمَّيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّتَني أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن أَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا (٤) مقط لفظ بأب لغير أُبي ذر فالكنية رفع زَوْجَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِينًا يَا عَانِشَ هَٰذَا جِبْرِيلُ يُقْرِثُكِ السَّلاَمَ (٥) وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ قُلْتُ <sup>(17</sup> وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ ، قالَتْ وَهُو يَرَى ما لاَ نَرى (<sup>11)</sup> صَرَّتُ مُوسَى (٦) أَنْ يَلِدَ الرَّجُلُ أَنْ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهِيَبْ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال كَانَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ فِي الثَّقَلِ وَأَنْجَشَهُ غُلاَمُ النِّيِّ يَكُ يَسُوقُ رَبِنَّ فَقَالَ النِّي عَلِيًّا ﴿ (٧) فَطَيَّا مِ يًا أَنْجَشَ مُ رُوَ يُدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ بِاسْبُ ( ) الْكُنْيَةِ لِلصِّيَّ قَبْلَ ( ) أَنْ ( ) الصَّلاَةَ نصبها من: القرع بولَّة لِلرِّجُلِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ عَنْ أَبِي التَّبَّاحِ عَنْ أَنَسِ قالَ كَانَ النِّيُّ عَلَيْكُ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلْقًا ، وَكَانَ لِي أَخْ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْر ، قالَ أَحْسِبُهُ فَطْبِم (٧) وَكَانَ إِذَا جاءِ قالَ يَا أَبَا عُمَيْرِ مافَعَلَ النُّغَيْرُ أَنْفَدُ كَانَ يَلْعَبُ بهِ فَرَّبَّا حَضَرَ يدعاها الصَّلاَّةَ ( ٥٠ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكُنِّسُ وَيُنْضَحُ ، ثُمَّ يَقُومُ اللَّهِ إِلَى ٱلْجِيدَادِ فَ وَتَقُومُ خَلْفَةُ فَيُصَلِّى بِنَا ﴿ إِلِّ التَّكَنِّي بِأَبِى ثُرَابٍ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ " أُخْرَى مَرْثُ خَالِهُ بْنُ عَفْلَهِ. حَدَّثَنَا سُلَيْانُ قالَ حَدَّثَنِي أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ (۱۱) يَهِنْغَيِهِ سَعْدِ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهِ ، لَا نُو تُرَابِ ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى ١٠ بَهَا ، وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابِ إِلاَّ النِّبُّ عَلَى عَاصَبَ يَوْمًا فاطيمة

نَفَرَجَ فَأَصْطَجَعَ إِلَى (١٠٠ ٱلْجِدَارِ إِلَى المَسْجِدِ خَاءَهُ النَّبِيُّ بَيْلِكُ بَنْبَعُهُ (١١٠ فَقَالَ هُوَ

(١) أَنْ نَدْعُوَهَا . أَنْ

السَّجِدِ. في جِدَّار السَّجِدِ

ذَا مُضْطَجِعٌ فِي ٱلْجِدَارِ كَفَاءَهُ النَّبِي عَلَا وَأَمْتَلَأُ ظَهَرُهُ ثُرَابًا كَفِعَلَ النَّبِي عَلِي يَعْسَحُ التُرَابَ عَنْ بَلَهْرُهِ وَيَقُولُ أَجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابِ بِالبِ أَبْنَضَ الْاسْمَاء إِلَى اللهِ مَرْثُ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُوالزِّنَادِ عَنِ الْأُعْرَجِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَالْ رَسُولُ ١٠٠ اللهِ عَلَى الْمُعْمَا وَعَنْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلُ تَسَمَّى مَلِكَ " الأَمْلَاكِ مَرْثُ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ أَخْنَعُ أَسْمٍ عِنْدَ ٱللهِ وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَخْنَعُ الْأَسْمَاهُ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلُ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ قَالَ سُفْيَانُ يَقُولُ غَيْرُهُ تَفْسِيرُهُ شَاهَانْ (" شَاهُ بِالسِّ كُنْيَةِ الْشُركِ ، وَقَالَ مِينُورٌ سَمِينَ النِّي يَهْلُكِ يَقُولُ إِلا أَذْ يُرِيدَ أَبْنُ أَبِي طَالِبِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا (٥٠ إُسْمَٰعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ أَنَّ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَظَ رَكِبَ عَلَى حِمَارِ عَلَيْهِ ٥٠ قَطْيِفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأُسَامَة وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَى بَنِي حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قِبْلُ وَتُعَادِ بَدْرِ فَسَارًا حَتَّى مَرًّا عِبْجَلِسِ فيهِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَنِّي أَبْنُ سَلُولَ وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ أَبَى ۖ فَإِذَا فِي الْجَلِسِ أَخْلَاطُ مِنَ الْسُلِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأُوثَانِ وَالْيَهُودِ ، وَفِي الْسُلِينَ (٧) عَبْدُ ٱللهِ بْنُ رَوَاحَة كَلَمَّا غَشِبَتِ ٱلْجَلْسِ تَجَاجَةُ ٱلدَّابَّةِ خَمَّ أَبْنُ أَبَيِّ أَنْفَهُ بِرِدَائُهِ وَقَالَ لاَتُعَيِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمْ رَسُولُ ٱللهِ مَلِيٌّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ كَنَزَلَ فَدَعاهُمْ إِلَى ٱللهِ وَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ أَلَٰهِ بْنُ أَبَى ٓ أَبْنُ سَلُولَ أَيُّهَا المَنْ و لاَ أَحْسَنَ (A) مِمَّا تَقُولُ إِنْ كانَ حَقًّا فَلَا تُوْذِنَا بِهِ فِي مُجَالِسِنَا فَنْ جَاءِكَ فَأَقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً بَلَي بَا رَسُولَ ٱللهِ فَأَعْشَنَا ٥٠ فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُصِبُ ذَلِكَ فَأَسْتَبُ الْسُلِمُونَ وَالْشُركُونَ

(۱) النّبي (۱) أَحْمَدُ (۱) أَحْمَدُ (۱) مَكُلِثُ الْأَثْلَالَةُ (۱) مَكُلِثُ الْأَثْلَالُةُ اللّمَالُةُ مِنْ اللّمَالُةُ مَا اللّمَالُةُ اللّمِلْلَةُ اللّمَالُةُ اللّمِلْمُ اللّمَالُةُ اللّمِلْمُ اللّمَاللّمِلْمُ اللّمُلّمُ اللّمُلْمُلّمُ اللّمُلّمُ اللّمُلْمُلْمُ اللّمُلّمُ اللّمُلّمُ اللّمُلّمُ اللّمُلّمُ اللّمُلّمُ اللّمُلْمُلّمُ اللّمُلّمُ اللّمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلِمُ اللّمُلْمُلُولُلّمُ اللّمُلّمُ اللّمُلّمُ اللّمُلّمُ لَمُلّم

وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوايَنْتَا وَرُونَ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَخْفِضُهُمْ (١) حَتَّى سَكَتُوا (١) ثُمْ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ دَابُّتُهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْن غَبَادَةً فَقَالَ رَسُولُ الله على أَيْ سَعْدُ أَكُمْ تَسْمَعُ ما قالَ أَبُو حُبَابٍ يُريدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَيِّ قالَ كَذَا وَكَذَا نَقَالَ سَعَدُ بْنُ عُبَادَةً أَىٰ (٣) رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ أَعْفُ عَنْهُ وَأَصْفَحْ ، فَوَالَّذِي أَزْلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جاء أَلَهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ ، وَلَقَد أَصْطَلَحَ أَهْلُ هٰذِهِ الْبَعْرَةِ (\*) عَلَى أَنْ يُتَوَجُّوهُ وَيُعَصِّبُوهُ بِالْمِصَابَةِ (\*) ، فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذَلِكَ بِالْحَقُ الَّذِي أَعْطَاكَ يَهْرِقَ بِذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ ، فَمَفَا عَنْهُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي ۗ وَكَانَ رَسُولُ أَلَّذِ عَلِي ۗ وَأَصْحَابُهُ يَمْفُونَ عَنِ الْشَرِكِينَ وَأَهْلِ الْكَتِبَابِ كَمَا أَمْرَهُمُ أَلَّهُ ، وَ يَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذٰى ، قَالَ آللهُ تَعَالَى : وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتِابَ الآيةَ وَقَالَ وَدُّكَ شِيرٌ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَانَ رَسُولُ أَلَّهِ عَنَّهُمْ اللَّهِ عَنْهُمْ الْمُفُو عَنْهُمْ ما أَمْرَهُ ٱللهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فِيهِمْ ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ ٱللهِ مَا اللهِ بَدْرًا ، فَقَتَلَ ٱللهُ بِهَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ ، وَسَادِةٍ قُرَيْشٍ ، فَقَفَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَأَصْحَا بُهُ مَنْصُورِينَ فَا غِينَ ، مَعَهُمْ أُسَارَى مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّادِ ، وَسَادَةٍ قُرَيْشِ قَالَ أَبْنُ أَبِي ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَتَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ هَٰذَا أَمْرُ قَدْ تَوَجَّه فَبَايِمُوا (٥) بِسِصَابَةً رَسُولَ أَلَّهُ مِنْكِمَ عَلَى الْإِسْلاَمِ عَأَسْلَمُوا ( ) حَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْن نَوْفَلِ عَنْ عَبَّاس بْنِ عَبْدِ الُطَّلِبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبِ بِشَيْءَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ ؟ قَالَ نَمَّمْ ، هُوَ فَى تَصْفَاحِ مِنْ نَارِ ، لَوْلاً أَنَا لَـكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ . المُسَلِّ المَارِيضُ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ ، وَقَالَ إِسْدُقُ : مَيْثُ أَنْسَا مَاتُ ابْنُ لِأَ بِي طَلْحَةَ ، فَقَالَ كَيْفُ الْفُلامُ ؟ قَالَتْ أُمْ سُلَيْمٍ هَدَأَ نَفَسُهُ وَأَرْجُو أَنْ

(١) يَغْفِضُهُم . كَنَا ضبطها فىاليونينيةوالفرع ف هذا الموضع وضبطها في سمورة آل عمران: يُحْفَضُهُم بالتشديد وهو الذى في أصول كثيرة هنا

(٣) عَتَّى سَكَنُوال

(r) يَا رَسُولَ ٱللهِ

(١) البُعَيْرَةِ

(١) وَأَسْلُوا

يَكُونَ قَدِ أَسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَنَّهَا صَادِقَةٌ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ ثَا بِتِ البُنَانِيّ عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَي مَسِيرِ لَهُ خَدَا الْحَادِي، فَقَالَ النِّي عَلَيْكَ أَرْفَقْ يَا أَنْجَشَةُ وَيْحَكَ بِالْقُوَارِيرِ (١) وَرَفْقُ مَا أَنْجَشَةُ وَيْحَكَ بِالْقُوَارِيرِ اللهِ عَنْ أَنَسِ وَأَيْوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ في سَفَرٍ، وَكَانَ غُلاَم " يَحْدُو بَهِنَّ أَقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِينَ رُوَ يُدَكُ يَا أَنْجَشَةُ سَوْ قَكَ بِالْقُوَارِيرِ ، قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : يَعْنِي النِّسَاءِ مَرْثُ إِسْخُتَى أَخْبَرَ نَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مالِكِ قالَ كَانَ لِلنِّيِّ عَلِيَّ حادٍ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ ، فَقَالَ لَهُ النِّبِي عَلَيْ رُوَيْدَكِ يَا أَنْجَشَةُ لَا تَكْسِر الْقَوَارِيرَ ، قَالَ قَتَادَةُ : يَنْنِي ضَمَفَةَ النِّسَاء مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْني عَنْ شُعْبَة قَالَ حَدَّثَنَى قَتَادَةُ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ كَانَ بِاللَّهِ يَنْدِ فَزَعْ فَرَكِبَ رَسُولُ ٱللهِ عَالَ كَانَ بِاللَّهِ مَنْ فَرَعْ فَرَكِبَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ فَرَساً لِأَبِي طَلْحَةً ، فَقَالَ ما رَأَيْنَا مِنْ شَيْءِ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا لِإِسِبُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءِ لَبْسَ بِشَيْءٍ ، وَهُوْ يَنُوى أَنَّهُ لَبْسَ بِحَنَّ (٢) مَرْثُ الْمُ بُمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَ نَا تَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عِلْلَ أَبْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَ فِي يَحْنِي بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ قَالَتْ عَاثِشَةُ سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ كَمُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي لِيسُوا بِشَيْء، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّىٰ مِ يَكُونُ حَقًّا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ يَلْكَ الْسَكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنَّى فَيَقُرُهُمَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ فَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِاثَةِ كَذْبَةٍ باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاه ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبل كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِيتُ ، وَقَالَ أَيُّوب : عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَايْسَةً رَفَعَ النِّي عَلَيْ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء مَرْشُ (" أَبْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهاب

(۱) القوارير (۲) وقال أبن عباس قال النّبي علي المقبرين يُعدُّ بان بِلا كَبيرٍ وَإِنّهُ (۲) حدثني (۵) يَعْنِي بْنُ بُكِيرٍ

قَالَ سَمِيْتُ ابَاسَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يَقُولُ أَخْبَرَ نِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ: ثُمَّ قَتَرَ عَنِّي الْوَحْيُ فَيَنَّا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوَّتًا مِنَ النَّمَاء فَرَفَعْتُ بَصَرِى إِلَى السَّمَاء فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءِنِي بِحِرّاءِ قاعِدْ عَلَى كُرْسِي مِنْ السَّمَاء وَالْأَرْضِ حَرْثُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفُو قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ عَنْ الْاخِيرُ كُرَيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتْ فِي بَيْتِ مِينُونَةَ وَالنِّي مَ إِنَّ وَالْأَرْضِ الْأَيْةَ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ (١) أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاء فَقَرَأً : إِنَّ السَّاء أَنْ تَكَتَ في خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ " وَأَخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَاتٍ لِاولِي الْأَلْبَابُ بِاللَّهُ (٣) نَكْتِ الْمُودِ فِي اللَّهِ وَالطَّيْنِ مَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ غُمَّانَ أَبْن غِيَاثٍ حِدَّثَنَا أَبُوعُمَّانَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ النِّبِيِّ عَلَيْتُهُ في حائيطٍ مِنْ حِيطَانِ المَدِينَةِ وَف يَدِ النَّبِيِّ عَلَيْ عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ رَيْنَ (اللَّهُ وَالطَّيْنِ عَلَا رَجُلُ ا يَسْتَفْتِحُ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَيْكُ أَفْتَحْ (٥) وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَذَهَبْتُ فَإِذَا (١) أَبُو بَكُر فَفَتَحْتُ لَهُ وَ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ أَسْتَفَتْحَ رَجُلْ آخَرُ فَقَالَ أَفْتَحْ لَهُ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا ثَمَنُ ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَ بَشَّرْتُهُ بِالجَنَّةِ ، ثُمَّ ٱسْتَفَنَّحَ رَجُلْ آخَرُ ، وَكَانَ مُتَّكِئًا َ فَلَاسَ ، فَقَالَ أَفْتِحْ (٢) وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَاْوَى تُصِيبُهُ أَوْ تَكُونُ فَذَهَبْتُ فَإِذَاعُمَّانُ فَقَتَحْتُ (٨) لَهُ ، وَ بَشَرْتُهُ إِلجَنَّةِ ، فَأَخْبَرْثُهُ (١) بِالَّذِي قالَ ، قالَ ٱللهُ الْمُسْتَعَانُ بِابِ الرَّجُلِ يَنْكُنُ الشَّيْءِ بِيَدِهِ فِي الْأَرْضِ صَرَّتُ الرَّهُ بَهُ أَدُ بُنُ بِشَار حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْانَ وَمَنَّصُورِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النِّيَّ يَرْكِيُّ فَ جَنَازَةٍ خَعَلَ إِنْكُتُ (١١) الْأَرْضَ بِمُودٍ فَقَالَ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ فُرغَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالُوا أَفَلاَ تَشَّكِلُ قَالَ أَعْمَلُوا فَكُلُّ مُيْسَرٌ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَّقَىٰ

يَّ (٤) يَضْرِبُ بِهِ فَى المَاءِ

(٦) فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكُر

(٨) فَقُنْتُ فَقَتَحْتُ لَهُ.

(١) وَأَخْبِرُ لَهُ

ا (۱۰) حدثني

(١١) يَنْكُنُ فِي الْأَرْض

الآية باب التَّكْبِيرِ وَالنَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَبِّبِ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرُنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّ تُنْنِي هِنْدُ بنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتِ أَسْتَيْقَظَ النَّبِي عَلِي فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ ، ما ذَا أُنْوِلَ مِنَ الْخَرَاشِ ، وَما ذَا أُنْوِلَ مِنَ الْفِينَ (١) مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلِّينَ ، رُبُّ كاسِيةٍ في الدُّنيَا مارِية في الآخرة وقالَ أَبْنُ أَبِي ثَوْر عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُمَرَ قالَ قُلْتُ لِلنَّبِي عَلَيْ طَلَقْتَ نِسَاءِكَ ؟ قالَ لا ، قُلْتُ أَللُهُ أَكْبَرُ مِرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ فَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَىٰ أُخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَنِيق عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنْ صَفِيَّةً بِنْتَ حُتِيٌّ زَوْجَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَخْبَرَنُهُ أنَّهَا جاءتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ تَزُورُهُ وَهُو مُعْتَكِفْ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَشْرِ الْغُوالِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاء ، ثُمَّ قامَتْ تَنْفَلِبُ ، فَقَامَ مَعَهَا النِّي مَلِكُ يَقُلِيُهُمَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكَنَ أُمَّ مَالَمَةَ زَوْجِ النَّبِيّ مرَّ بهِمَا رَجُلاَنِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ثُمُّ نَفَذَا فَقَالَ كَلْمُمَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ عَلَى رِسْلِكُمَّا إِمَّا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُتِي ۗ قَالاً سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَبْرَ عَلَيْهِمَا (٢) قالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي (٢) مِنِ ٱبْنِ (٤) آدَمَ مَبَلَغَ ٱلنَّمِ وَإِنَّى خَشِبتُ أَذْ يَقَدْفَ فِي ثُلُوبِكُمَا بِاسِ مُالنَّهِي عَنِ الخَذْفِ مِرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَتَادَةً قَالَ سَمِينَتُ عُقْبَةً بْنَ صُهْبَانَ الْأَزْدِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعْفَلَ الْمَزِنِيِّ قَالَ نَهْى النِّي عَنِي الْخَذْفِ أَوْقَالَ إِنَّهُ لاَ يَقَتُلُ الصَّيْدَ ، وَلاَ يَنْكُمُّ أَنَّ الْمَدُوَّ وإِنَّهُ يَفْقَأُ الْمَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَ بِإِلْبُ الْحَمْدِ الْمَاطِس صَرْثُ الْمُمَّدُّ بْنُ كَثِيرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُلَمْانُ عَنْ أَنَس بْن مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النِّيُّ عَلَيْ فَشَمَّتُ ( ) أَحَدَهُمُا ، وَلَمْ يُشَمِّتِ ( ) الْآخَرَ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ هَذَا حَيد

(۱) مِنَ الْمِتْنَةِ
(۲) وَكَبُرَ عَلَيْهِ مَا مَا قَالَ
(۲) يَبْنُغُوْ
(۲) يَبْنُغُوْ
(٤) مِنَ الْإِنْسَانَ
(٠) وَلَا يَبْنَكِى
(١) فَسَمَّتُ بالسِينِ (١) أَسَمَّتُ بالسِينِ المُماة في كل موضع عند الجوى قاله أبو ذر اه من

اليونينية

(٧) وَكُمْ يُسَلَّتُ

(٥) وَإِزْ الْعَبْسَمَ 13an. (1) (٧) إِذَا تَكَاءب

الله ، وَهُذَا كُم ؛ يَحْمَدُ (" الله علي الله علي إذَا حَمِدَ الله " مرف الله علي إذَا حَمِدَ الله " مرف سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ (" بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيّةً بْنَ مُورَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبِرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَنَا النَّبُّ مِلْكَ بِسَبْعِ ، وَنَهَا نَا عَنْ سَبْعٍ ، أَمْرَنَا بِعِيادَةِ المَريضِ ، وَاتْبَاعِ الْجِنَازَةِ ( ) ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِجابَةِ الْبَاعِي ، وَرَدِّ السَّلاَّمِ ، وَنَصْرِ المَطْلُومِ ، وَإِبْرَارِ الْمَسْمِ (٥٠) ، وَنَهَانَا عَنْ سَنْعِ ، عَنْ خَاتُمُ الذَّهَبِ، أَوْقَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لَبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالسُّنْدُسِ وَالْمَارِدِ الْمُ يَعْمَدُ باسب ما يُسْتَعَبُ مِنَ الْمُطَامِ وَما يُكُرُهُ مِنَ التَّنَاوُبِ حَرِثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ اللَّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيُّ إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْعُطَاسَ ، وَ يَكُرَّهُ التَّفَاوُبِ ، فَإِذَا عَطَسَ عَمْدَ الرَّا عَنْ أَشْعَتُ الله ، كَفَقُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّنَهُ ، وَأَمَّا التَّفَاوَبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، الجنازة مَن القرع إ فَلْيَرُدُّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ بَاسِبَ إِذًا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ مَدَّثُ مِالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ٥٠ عَهْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحْ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ إذا عَطَسَ أَحَدُكُمُ ۚ فَلَيْقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ وَلْيَقُلُ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْ تَمُكَ اللهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْ حَمُّكَ اللهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ ﴿ لِمَاكِثُ لاَ يُشِمَّتُ الْمَاطِينُ إِذَا لَمْ يَعْمَدِ اللهَ مَعْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ التَّيْمِي قال سِمِنْتُ أَنَساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيُّ عَيْقٌ فَشَبَّتِ أَحِدُ ثُمَّا وَلَمْ رُشَمَّتِ الْآخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولِ ٱللهِ شَمَّتَ هَٰذَا وَلَمْ تُشَمُّنِي ، قَالَ إِنَّ هٰذَا حَيد الله وَكُمْ تَعْمَدِ الله عِلْسُمِ إِذَا تَثَاوَبَ (٧) فَلْيَضَعْ بَدَهُ عَلَى فِيهِ مَرْثُ عاصِم بْنُهُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِلْبِ عَنْ سَعِيدٍ الْقَبْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ 'عَنْ أَبِي هُرَزْءَ عَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُطَاسَ وَ يَكْرَهُ التَّنَّاوُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ وَحَمِدَ اللهَ كَانَ حَقًا عَلَى كُلُّ مُسْئِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ وَأَمَّا التَّشَاوُبُ فَإِنَّا هُو مِنَ لَا كَانَ حَقًا عَلَى كُلُ مُسْئِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ وَأَمَّا التَّشَاوُبُ فَإِنَّا مُسَلِمٍ مَعْكَ اللهُ عَلَانًا أَحَدَكُم وَاللهَ يَطَانُ وَاللهَ يُطَانُ وَاللهَ يُطَانُ .

## بِسْء ٱللهِ ٱلتَّمْنُ ٱلتَّحِيمِ كتأب الاستثالات

باب بُدو (١٠ السّلام مرض يمنى بنُ جَمْفَى حَدَّ ثَنَا كُمْبُ الرَّرَاقِ عَنْ مَعْتَرِ عَنْ هَلَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قالَ حَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعاً ، فَلَمَّا خَلَقَهُ (١٠ قالَ اَذْهَبْ فَسَلَم عَلَيْ أُولِيْكَ النَّفَرِ (١٠) مِنَ اللَّارَيْكَةِ مِنْوَنَ ذِرَاعاً ، فَلَمَّا خَلَقَهُ (١٠ قال السّلامُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ فَقَالَ السّلامُ عَلَيْكُمُ فَقَالُوا السّلامُ عَلَيْكُمُ فَا اللّهِ فَكُولُ مِنْ يَدْخُلُوا المَيْوَا عَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى الآنَ عاصِبُ (١٠ قَوْلُو اللهُ تَعَلَى وَرَحْمَةُ اللهِ فَكُولُ مِنْ يَدُخُلُوا المَيْوَا عَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى السّنَا يُسلُوا اللهُ تَعْلَى : يَا أَيُهُا اللّذِينَ آمَنُوا لاَ يَدْخُلُوا بيُونَا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى السّنَا يُسلُوا اللهُ تَعْلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

 وَقَالَ تَتَادَةً عَمَّا لاَ يَحِلْ كَمُمْ ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِاتِ بَنْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ، خَائِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَا نُهِيَ <sup>(١)</sup> عَنْهُ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ في النَّظَرَ إِلَى الَّتِي ٢٠٠ كَمْ تَحِضْ مِنَ النَّسَاء لا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْء مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهُى النَّظَرُ إِلَيْهِ (\*\* ، وَ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ، وَكَرَهَ عَطَكِ النَّظَرَ إِلَى الجَوَارِي يُبَعَنَ (\*) عِمَكُةَ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِي مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سُلَيْانُ بْنُ يَسَارِ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْدَفَ رَسُولُ ٱللهِ يَلِيُّ الْفَصْلَ بْنَ غَبَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ ، وَكَانَ الْفَصْلُ رَجُلاً وَضِينًا ، فَو تَفَ النِّبِي عَلِيَّ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِم، وَأَقْبَلَتِ أَمْرَأَةٌ مِنْ خَثْمَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ فَطَفِقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، وَأَمْحِبَهُ حُسْنُهَا ، فَٱلْتَفَتَ النِّبِي عَلِيَّةِ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ۖ فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ ۗ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ ، فَمَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِنَّهَا ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِى عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْبُمْ عَنْهُ ؟ قالَ نَعَمْ مَرْشُ (٥) عَبْد اللهِ بْنُ مَمْدٍ أَخْبَرَ نَا أَبُو عامِرِ حَدَّثَنَا زُهَمْ يُرْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاه بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَى إِيَّا كُمُ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقاتِ (٥) فَقَالُوا بَا رَسُولَ ٱللهِ ما لَنَا مِنْ عَبَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ إِذْ ٢٠٠ أَيْدُمُ إِلاَّ الْجَلْسِ (٨٠ فَأَعْطُوا الطَّرِينَ حَقَّهُ ، قِالُوا وَماحَتَّى الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ أَلَّهِ ؟ قَالَ غَضَ الْبَصَرِ ، وَكَنَّ الْأَذٰى ، وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَرُوفِ ، وَالنَّمْيُ عَنِ الْنُسْكَرِ بِاسِبِ السَّلامُ أَسْمَ مِنْ أَسْمَاء اللهِ تَعَالَى وَإِذَا حُيِّيتُمْ بَعَيِّةٍ فَيُوا ُ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رَدُّوْهِما ﴿ مَرْثُ مُعَرُّ بْنُ حَفْقٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ حَدُّثَى شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قُلْنَا السَّلامُ عَلَى ٱللهِ

(۱) مأنك أنه عنه مزاها القسطلان لكريمة وقي بعض النخطيهارمز الاصبلي

(r) إِلَى مَا لاَ يَحِلُ مِنَ النَّسَاءِ

(٢) النظرُ إِلَيْمِنَ

(١) أَلْتِي يُبَعَنَ

(ه) حدثني هب

(١) في الطُّر ُقاتِ.

(v) فإذا أَبَيْتُمْ (v) الأَ الدَّاسَةِ (a)

كذا في البونينية بكسر اللام وضبطها القسطلاني بالفتح مصدرا سيبيل

فَبْلَ عِبَادِهِ السَّلاّمُ عَلَى جِبْرِيْلَ السَّلاّمُ عَلَى مِيكَاثِيلَ السَّلاّمُ عَلَى فُكَّانٍ (١٠٠، كَالّ أَنْصَرَفَ النِّينُ عَلِينًا عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ أَلَّهُ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النِّي وَرَجْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ آللهِ الصَّالِخِينَ ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهُ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ تُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ ٣ بَعْدُ مِنَ الْكَارَمِ ما شاء باب تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ مُؤْثُنُ أَنْ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ حَمَّامِ أَنْ مُنَبُّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ عَنْ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالمَادُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ عَاسِ تَسْلِيمٍ ٥٠٠ الرَّاكِبِ عَلَى المَّاشِي مَرْثُ ٥٠٠ عُمَّدُ أَخْبَرَنَا غَلْدُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي زِيَادُ أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِنًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّ عَن بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَلِكُ يُسَلِّمُ الرَّا كِبُ عَلَى المَاشِي وَالمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيدِ السِبُ تَسْلِيمِ (٥٠ المَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ مَرْثُ (٦) إِسْخُتُى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي زِيَالَةً أَنَّ ثَابِنَا أَخْبَرَهُ وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّجْمَٰنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَ بْرَّةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي أَنَّهُ قَالَ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَّاشِي ، وَالمَّاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ الْمَبِيِّ تَسْلِيمٍ (٧) الصُّغيرِ عَلَى الْكَبِيرِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (٨) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَّبْمِ عَنْ عَطَاء بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى إِسُمَامُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ بِالْبُ إِنْسَاء السَّلاَمِ مَوْثَنَا تُتَبَّبَةُ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَن الشَّبْبَانِيُّ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاء عَنْ مُعَادِيَّةٌ بْنِ سُوِّيْدٍ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرَّاء

(۱) على فكان رَفكان (۲) يَتَخَبَّرُ مكذا مو في اليوبينية بجروم وهو في الفرح مساوح (۲) يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ (۵) حَدَّثَنَى مُحَدَّرُنُ سَكَلَمَمِ (١) مِسَلِّمُ اللَّاشِين (١) حدثن (١) مِسَلِّمُ الصَّغِيرُ

(٨) إِرْ الْمِيمُ بْنُطْهَمَانَ

السَّالَامِ ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ ، وَنَهْى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ ، وَنَهَانَا ٣٠ عَنْ تَخَيُّم ٱلذُّهُ مَب ، وَعَنْ رُ كُوبِ الْمَاثِرِ ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَٱلدِّياجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ بالسُّ السَّلاَمِ لِلْمَدْ فَةِ وَغَيْرِ الْمَرْفَةِ مِرْشُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُف حَدَّثَنَّ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النِّي يَلِكُ أَيْ الْإِسْلَامِ خَيْرْ ، ؟ قالَ : تُطْعِمُ الطَّمَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ ، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ ، وَعَلَىٰ مَنْ كَمْ الطَّمَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ ، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ ، وَعَلَىٰ مَنْ كَمْ السَّلَامَ . تَمْرِفُ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفيّانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ (۲) وَ نَهْ*ی* اللَّذِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ يَالِيُّ قَالَ: لاَ يَحِلُ لِمسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ (٣) عَلْاَمَةِ ٱلْحِيجَابِ (٤) النِّي فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقَيِمَانِ فَيَصُدُّ هَٰذَا ، وَيَصُدُّ هَٰذَا ، وَخَيْرُهُمُا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ ، وَذَ كُنَّ شُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ باب آيَةِ (") أَلْحِجَاب مَرْثَنَا (٠) بِنْتِ يَحْيِي ٰ بِنُ مُكَايِّانَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَن أَبْن شِهابِ قالَ أَخْبَرَ فِي أَنسَ أَبْنُ مَالِكِ أَنَّهُ كَانَ أَبْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ ('' أَللهِ عَلَيْ اللَّهِينَةَ ، عَفَدَمْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ عَشْرًا حَيَاتَهُ ، وَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ ٱلْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ وَقَدْ كَانَ أَبَيُّ بِنُ كَتْبِ يَسْأَلُنِي عَنْهُ وَكَانَ أَوْلَ مَانَزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ أَلَّهِ مَا لَكُ برينب أَبْنَاةِ (٥٠ جَحْشِ أَصْبَحَ النِّي عَلِيٌّ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّمَامِ، ثُمَّ خَرَجُوا ، وَ بِي مِنْهُمْ رَهُطُ عِنْدَ رَسُولِ أَلَّهِ عَلَى فَأَطَالُوا الْمُكُنَّ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى تَخْرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ كَىٰ يَخْرُجُوا، فَشَى رَسُولُ ٱللهِ عَلَى وَمَشَبْتُ مَعَهُ

حَتَّى جاء عَتَبَةَ حُجْرَةٍ عالْيَمَةَ ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ ٱللَّهِ مِثَالِيٌّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ

مَتْهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْلَبَ كَإِذَا مُ جُلُوسٌ كُمْ يَتَفَرَّقُوا ، فَرَجَعَ رَسُولُ (١) أَللهِ عَلَيْ

أَبْنِ عَازِبِ رَضَىَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ (١) أَللهِ عَلَيْهِ بِسَبْعٍ، بِعِيادَةِ المَريض،

وَأُتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَنَصْرِ الضَّيِفِ ، وَعَوْنِ النَّظَالُومِ ، وَإِنْشَاء

وَرَجَمْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ عَتَبَةً خُجْرَةٍ عَالْشَةَ فَظَنَّ أَنْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَمْتُ مَتَهُ فَإِذَا مُمْ قَدْ خَرَجُوا فَأَنْزِلَ آ يَهُ ٱلْحِجَابِ (١) فَضَرَبَ يَنْنِي وَ بَيْنَهُ سِتْراً **مَدْثُنَ** أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو (٢) غِبَازِ عَنْ أَنَس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ لَّمَا تَزَوَّجَ النِّبِي مُنْكِ زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِيُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى (٢) قَامَ ، فَلَمَّا قامَ قامَ مَنْ قامَ مِن الْقَوْمِ وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ، وَ إِنَّ (١) النَّبِّ عَلِيَّهِ جاء لِيَدْخُلَ، فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قامُوا فَأَ نُطَلَقُوا فَأَخْبَرُ ثُ النِّيَّ يَرْكِيُّهُ خَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقِي ٱلْحِجَابَ يَنْنِي وَ يَبْنَهُ ، وَأَنْزَلَ ٱللهُ تَمَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتِ النِّبِيِّ الآيةَ \* (\*) مَرْشُ اللهِ اللهُ أَخْبَرَ لَا يَمْقُوبُ (٧) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّ تِيْرِ أَنَّ عَالِيْهَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ بِلَكِيْنَ قَالَتْ كَانَ مُعَنَرُ أَنْ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ أَللهِ عَلَيْ أَحْجُبْ نِسَاءَكَ ، قَالَتْ فَلَمْ يَفْعَلْ وَكَانَ أَزْوَاجُ النِّيُّ عَلَيْ بَخْرُجْنَ لَيْلًا إِلَى لَيْلِ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ خَرَجَتْ (١) سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةٌ وَكَانَتِ أَمْرَأَةً طَوِيلَةً ، فَرَآهَا مُعَرِمُ بْنُ الخَطَّابِ وَهُو فِي الْجَلِسِ فَقَالَ عَرَفْتُكِ (٥) يَاستودةُ حِرْصاً عَلَى أَنْ يُنْزَلَ ٱلْحِجَابُ، قالَتْ فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَنَّ وَجَلَّ آيَةً ٱلْحِجَابِ بِالسِي الاسْنِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ وَرَثُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الرُّهْرِي حَفِيظْتُهُ كُمَا أَنَّكَ هَا هُنَا عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ قَالَ ٱطَّلَّعَ رَجُلُ مِنْ جُحْدٍ في حُجّرِ (١٠٠ النَّيِّ عَلَيْ وَمَعَ النَّيِّ عَلِينٌ مِدْرًى يَحَكُ بِهِ (١١) رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَو أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ (١١) لَطَعَمْتُ بِهِ فَ عَيْنِكَ إِنَّا جُعِلَ الْإُسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَر مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ بْنَيْ مالِكِ أَنَّ رَجُلاً أَطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجْرِ النِّيِّ عَلَى فَقَامَ إِلَيْهِ النَّيْ عَلَى بِيشْقَصِ أَوْ بِمَشَاقِصَ ، فَكَأَنَّى أَنظُنُ

(١) فَأَثْرِلَ ٱلْمِيحَابُ. هكذا لغيرالكشميهني (٢) أَبُو مِجْلَزَ هولاحق ابن حميد اه من اليونينية (٢) رَأَى ذَلْكَ (٤) ﴿وَإِنَّ ) بِفتح الْهُمزة وكسرها في اليونينيــــة وصحح عليها في الفرع (٠) قالَ أَبُوعَبُدِ ٱللَّهِ فَيهِ مِنَ الْفِقَادِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتًا ذِيْهُمْ حِينَ قامَ وَخَرَجَ وَفِيهِ أَنَّهُ مُهَيَّأً لِلقَيامَ وَهُوَ م يد أن يقوموا بريد أن يقوموا (٦) حدثني (٧) يَعْتُوبُ بِنَ إِيْرَ اهِيمَ (۸) گَفْرَجَتْ (۱) عَرَفْنَاكِ (۱) عَرَفْنَاكِ (١٠) في حُجْرَةِ (۱۱) بها زأسة

(١٢) تَكُظُلُ

(١٢) بَزِيدُ بنُ خُصَيْفَةً (١٣) عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدٍ

إِنَّهِ يَغْيِلُ الرَّجُلَ لِيَطْمُنُهُ الْمِسِ فِي الْجَوَالِيحِ دُونَ الْفَرْجِ مَرْثُ الْخُنيَّدِي حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ أَبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُنَا قَالَ كُمْ أَرَ سَبْنَا أَشْبَةَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّنَى (١) تَمْوُدُ أَخْبُرَنَا (١) عَبْدُ الرَّزْاقِ (١) حُرَّنا أَخْبَرَ مَا مَعْنَرُ عَنِ أَبْنِ طَلِيوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قالَ ما رَأَيْتُ شَبْنًا ۚ أَشْبَهَ ۗ (٢) مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَ يُرْءً بِاللَّهُمِ مِمَّا (") قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النِّي مِنْ إِنَّ اللَّهُ كَنَبَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ حَظَّةُ مِنَ ﴿ () فَرِنَا الْمُتَبِّنَانِي النَّا أَذْرَكَ ذَلِكَ لاَ عَالَةً ، فَزِيَّا الْعَيْنِ (٤) النَّظَرُ ، وَزِنَا اللَّمَانِ النَّطْقُ (٥) وَالنَّفْسُ النَّطْقُ (٠) النَّطْقُ (٠) النَّطْقُ تَمَنَّى ٥٠ وَنَشْنَعِي ، وَالْفَرْجُ بُصَدِّقُ ذَٰلِكَ كُلَّهُ وَ بُكَذَّبُهُ (١) باب النَّسْلِمِ وَالِا سَنْ فِذَانِ مُلاَثًا وَرَثُ إِسْ فُقُ أَخْبَرَنَا (٥٠ عَبْدُ الصَّدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ الْمُنَّى حَدَّثَنَا ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا وَإِذِا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعادَهَا ثَلَاثًا حَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ (١) حين حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُّ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخَدْرِيُّ قَالَ كُنْتُ في ال عَلِسٍ مِنْ عَبَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاء -أَبُومُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ أَسْتَأْذَنْتُ عَلَى ال مُرَ وَالْاَتًا ، فِلَمْ يُؤذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ (٥) ما مَنْعَكَ ؟ فُلْتُ أَسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ الروري وَكُنْتُ يُؤْذَنُ لِي فَرَجَعْتُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ إِذَا أَسْتَأْذَنَ أَحَدُكُم ۚ ثَلَانًا ۖ فَلَمْ يُؤذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ، فَقَالَ وَاللهِ لَتُقْيِمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَّةٍ (٥٠ ، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النِّي إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ أَيْ يَنْ ثُكْتُ إِنْ وَاللهِ لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَكُنْتُ (١١) أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُنْتُ مَعَهُ كَأَخْبَرُتُ مُمَرَ أَنَّ النِّي عَلَيْ قالَ ذَلِكَ • وَقَالَ أَنْ الْبَارَكِ أَخْبَرَنِي أَنْ الْبَارَكِ أَخْبَرَنِي أَنْ النَّا مُعَيدًا فَيَنْةَ حَدَّثَنَى بَرَيدُ (١٢) عَنْ بُسْرِ (١٣) مَمِنْ أَبَاسَعِيدِ بِهٰذَا بِالْبُ إِذَا دُعِيَ ا الرَّجُلُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَذِنُ قَالَ (١٤) سَمِيدُ (١٠) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ مِلْكِ قَالَ هُوَ إِذْنُهُ صَرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُذَرِّ وَحَدَّثَنَا ١٦٠

عِنْ إِنْ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ فَا عَبْدُ أَلَهِ أَخْبَرَ فَا مُعَرُّ بْنُ ذَرَّ أَخْبَرَ نَا مُجَاهِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَمْيَ أَلَهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ أَللهِ عَلَى فَوَجَدَ لَبَنَا فِي قَدَحٍ فَقَالَ أَبَا هِرِ أَخْلَقُ أَهُلُ الصُّفَةِ فَادْعُهُمْ إِلَى ، قالَ فَأَيَّنْتُهُمْ فَدَعَوْ يُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَأَسْتَأَذَنُوا كَأَذِنَ كَمُمْ فَدَخَاوا بِإِلَّاتُ النَّسْلِمِ عَلَى الصَّبْيَانِ مَرْثُنَا عَلَى بْنُ الْجَمْدِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ (١) كَانَ النَّبِي عَلَيْ يَضْعَلُهُ بِاسْبُ نَسْلِمِ الرَّجَالِ عَلَى النَّسَاء وَالنَّسَاء عَلَى الرَّجَالِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَنْ أَبِيهِ عَنْ ِ سَهُلِ قَالَ كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ (\* الجُمُعَةِ ، قُلْتُ وَلِمْ ؟ قَالَ كَانَتْ لَنَّا تَحِبُوزُ تُرْسِلُ إِلَى · بُضَاعَةَ قَالَ أَبْنُ مَسْلَمَةً نَخُلِ (٣) بِاللَّدِينَةِ فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ ف وَدْرِ ١٠٠ وَنُكُرُ كُرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ ٱنْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَعَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ مَرْثَ ا أَبْنُ مُقَا تِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْنَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ مَا يُشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكِ كَا مَا يُشَةُ هُذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ قَالَتْ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ تَرْسَى مَا لاَ نَرَى تُرِيدُ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ \* تَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَقَالَ يُونُسُ وَالنَّعْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَبَرَّكَانُهُ والسَّبْ إِذَا قالَ مَنْ ذَا فَقَالَ أَنَا صَرْتُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدّ أَنْ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا (٥) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَيَنْتُ النِّي بَالْكِ فَ هَيْن كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ (١) الْبَابَ، فَقَالَ مَنْ ذَا ؟ فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِحْهَا باسب من ردّ ، فقال عليْك السَّلام ، وقالَتْ عائِشَة وعليْدِ السَّلام ورحمة ألله وَ بَرَ كَانُهُ ، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ رَدُّ اللَّا لِكُ عَلَى آدَمَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَجْعَةُ أَللَّهِ مَرْثَ

(1) قال و كان (2) يَتَوْمِ الْجُمُعَةِ (3) نَعَالُ: (4) فَ الْقَيْدِ ( (4) جائز بن عَبْدِ اللهِ (5) جائز بن عَبْدِ اللهِ (6) خارة عنهما (7) فَدَ فَعْتُ الْبِابَ (8) فَدَ فَعْتُ الْبِابَ

سَمِيدِ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ رَجُلاً دَخْلَ المَسْجِدَ وَرَسُولُ ٱللهِ عِلْ جَالِسٌ فِي نَاحِيةِ المَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ٱرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ كُمْ تُصَلِّ فَرَجْعَ فَصَلَّى ثُمَّ جاء فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ فَأَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلَّىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ فَقَالَ إِذَا ثَمَّتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِيغِ الْوُصُوءِ ثُمَّ ٱسْتَقَبْلِ الْقِبْلَةَ أَفَكُبِّرْ ثُمَّ أَفْرَأُ مِمَا تَبَسَّرَ مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ أَرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ رَاكِما ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى نَسْتَوَى قَائًا ، ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ جالِساً ثُمَّ أَسْجُدْ حَتِّي تَطْمَأَنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَأَنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ 'أَفْعَلْ ذٰلِكَ. في صَلَاتِكَ كُلُّهَا ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً فِي الْأَخِيرِ حَتَّى نَسْتَوِيَ قَامًا ﴿ مَرْثُنَا أَبْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَى يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ حَدَّثَنِي سَعِيد عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّيّ وَ أَنْ فَعُ حَتَّى نَطْمَتُنَّ جَالِساً بِالسِّ إِذَا قَالَ فُلاَنْ يُقُرُّكُ (١) السَّلاَمَ مَرْشَ أَبُو نَمَيْم حَدَّثَنَا زَكَرِيّاهِ قَالَ سَمِنْتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَّثَني أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْن أَنَّ عَالَيْهَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ بِإِلَّيْ قَالَ كَمَا إِنْ جِبْرِيلَ يُقْرِ ثُكِ إِنَّ السَّلاَمَ ، قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ فِلسِ السَّلاَمَ ، قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ مِنَ الْسُلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ صَرِثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَر عَبَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أُسَامَةُ بْنُ زَبْدٍ أَنَّ النَّبِّ بَالِكُ رَكِبَ حِمَاراً عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتُهُ تَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَهُو يَعُودُ سَعْد أَنْ عُبَادَةً فَ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ وَفَعَةً بَذْرٍ حَتَّى مَرَّ ف تَخْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطُ مِنَ الْسُلِمِينَ وَالْشُرِكِينَ عَبَدَةِ الْأُوثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى

إِسْ فَانُ بِنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بِنُ تُعَيْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ سَعِيدٍ بن أبي

(۱) يَقْرُأُ عَلَبْكَ (۱) يَقْرُأُ عَلَبْكِ

أَبْنُ مَالُولَ ، وَ فِي الْجَالِسِ عَبْدُ أَلَّذٍ بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَّا غَشِيتِ الْجَالِسَ تَجَاجَةُ الدَّابَّةِ ، خَرَّ عَبْدُ أَلَهِ بِنُ أَبِيِّ أَنْفَهُ بِرِدَالُهِ ، ثُمَّ قَالَ لاَ تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ عَلَّى ثُمُّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى أَشِّهِ، وَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبَى ۖ أَبْنُ مُنْولَ أَيُّهَا المَرْهِ لاَ أَحْسَنَ مِنْ هَٰذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا ، فَلاَ تُوذِنَا في تَجَالِسِنَا ، وَأَرْجِعِ (١) إِلَى رَحْلِكَ فَنْ جَاءِكَ مِنَّا فَأَقْصُ عَلَيْهِ ، قالَ أَنْ (١) رَوَاحَةَ أَعْشَنَا في مَجَالِسِنَا كَإِنَّا نُحِبُّ ذَٰلِكَ ، كَأَسْنَبُ الْسُلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ ، حَتَّى مَثُوا أَنْ يَتُوَاثَبُوا فَلَمْ يَزَلِ النِّي عَلِيُّ يُحَفِّفُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّنَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بن عُبَادَةً فَقَالَ أَىْ سَعَدُ أَلَمْ تَسْمَعُ ٢٠ ما قالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عُبْدَ ٱللهِ بْنَ أَبَيِّ قالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَصْفَحْ ، فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِي أَعْطَاكَ ، وَلَقَد اصْطَلَحَ أَهْلُ هَٰذِهِ الْبَعْرَةِ ( ) عَلَى أَنْ يُتَوَّجُوهُ ، فَيُعَصِّبُونَهُ ( ) بِالْعِصَابَةِ ، فَأَمَّا رَدَّ اللهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذٰلِكَ ، فَذَٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِي الله بالب من كم يُسَلِّم عَلَى مَن افْتَرَفَ ذَنْباً ، وَكُم يَرُدُّ سَلاَمَهُ ، حَتَّى تَنْبَانُ تَوْ بَتُهُ ، وَإِلَى مَتَى تَنَبَيَّنُ تَوْ بَهُ الْعَاصِي ، وَقَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ كَمْرُو : لاَ نُسَلِّمُوا عَلَى أَشَرَ بَةِ الْخَدْ مَرْثُ ابْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ (1) أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ كَمْبِ قَالَ سَمِعْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدَّثُ حِينَ تَحَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ ، وَنَهْي رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ كَلاَّمِنَا وَآنِي رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ عَلَيْهِ ، عَلَيْهِ ، عَأَثُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ أَمْ لا ، حَتَّى كَمَلَتْ خَسُونَ لَيْكَةً ، وَآذَنَ (٧) النَّبِي مِنْ إِنَّوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الْفَجْرَ السِّ كَيْفَ (٨) يُرَدُّ عَلَى أَهْل الْذُمَّةِ السَّلاَمُ عَرَثُ أَبُوالْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْتِ عَن الزُّهْرَى قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ أَنَّ مَا يُشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ذَخَلَ رَهُطُ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى

مه (۱) أزجع (۲) فان عَبْسَدُ أَلَّهِ بْنُ رَوَاعَةً

(م) أَكُمْ تَشْتَعُ إِلَى اقالَ

(١) الْبُكَبْرَةِ (١) فَبُعْصَبُوهُ

(١) أَنْ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ كُنْبُ

(٧) .وَأَذِنَ

(٨) كَيْفَ الرُّدُّعَلَى أَهْلِ اللَّهُ مَذِي بِالسَّلاَمِ

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّفْنَةُ ، فقال رَسُولُ اللهِ عَلِي مَهُ لا يَا عَائِيمَةُ كَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرُ كُلِّهِ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ أَوَ لَمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَنْكُ قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ مَرْثُ عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ۖ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بِنِ أَنْسِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النِّي يَلِكُ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهَلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ وَالسِبُ مَنْ نَظَرَ فَ كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيَسْنَبَينَ أَمْرُهُ مَرْضًا يُوسُفُ بْنُ بُهْ لُولٍ حَدَّثَنَا ابْن إِدْرِيسَ قالَ حَدَّثَنَى حُصَيْنُ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً دَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلِّيِّ عَنْ عَلَىٰ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالرُّ بَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأَبَا مَرْبَدِ الْغَنَوى ۗ وَكُلُنَا فَارِمِنْ فَقَالَ ٱ نُطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخ ِ فَإِنَّ بِهَا ٱ مْرَأَةً مِن الْمُشْرِكِينَ منهَا تَعْيِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَالْ فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى جَمِل لَمَا حَيثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ قُلْنَا أَبْنَ الْكَتِّابُ الَّذِي مَعَكِ قَالَتْ ما متى كِتَابُ وَأَنْخُنَّا بِهَا فَأَبْنَعُنَّا فِي رَحْلِهَا فَمَّا وَجَدْنَا شَيْنًا قَالَ صَاحِبَّايَ مَا زَى كِتَا بَا قَالَ قُلْتُ لَقَدْ عَلِيْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِيَّابَ أَوْ لِلْأَجَرِّ دَنَّكِ قَالَ فَلَمَّا رَأْتِ ٱلجُدَّ مِنَى أَهْوَتْ بيدِهَا إِلَى حُجْزَتِهَا وَهُى مُخْتَجِزَةٌ بكِساء فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابُ قالَ فَأَنْطَلَقْنَا بِدِ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فَقَالَ مَا تَعَلَكَ يَا الطِبُ عَلَى ماصَنَعْتَ قالَ ما بي إِلاَّ أَنْ (١٠ أَكُونَ مُؤْمِنَا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَما غَيَّرْتُ

وَلاَ يَدُّلْتُ ، أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدْ يَدْفَعُ اللهُ بِهَا عَنْ أَمْ لِي وَمالِي ،

(١) ماب أَنْ لِا أَكُونَ

وَلَيْسَ مِنْ أَصِمَا بِكَ هُنَاكَ إِلاَّ وَلَهُ مَنْ يَدْفَعُ ٱللهُ بِهِ عَنْ أَهْ لِهِ وَمالِهِ ، قالَ صَدَق فَلاَ تَقُولُوا لَهُ إِلاَّ خَيْرًا ، قالَ فَقَالَ ثَمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِنَّهُ قَدْ خَانَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُوْمِنِينَ فَدَعْنِي فَأَضْرِبَ (١) عُنْقَهُ قالَ فَقَالَ يَا مُمَرُ وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهُ قَدِ أَطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ أَعْمَلُوا ماشِئْتُم فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ ، قالَ فَدَمَعَتْ عَيْنَا مُحمَرَ وَقَالَ أَنَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ الصَّالَةُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ الصَّحِيَّابُ إِلَى أَهْلُ الْسَكِيَّاب مِرْثُ مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَن أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبِرَ بِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ أَبْنَ عُبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفيكانَ بْنَ حَرْبِ أَخْرَاهُ أَنْ هِرَوْلَ أَرْسُلَ إِلَيْهِ فِي تَفَرِّ مِنْ قُرَيْشِ وَكَانُوا يَجَارًا بِالشَّأْمِ فَأْتَوْهُ أَفَذَكُرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فَقُرِئَ فَإِذَا فِيهِ : بِسْمِ ٱللهِ الرُّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ تُحَمِّدٍ عَبْدِ ٱللهِ وَرَسُولِكِ ، إِلَى هِرَفْلَ عَظِيمِ ِالرُّومِ ، السَّلاَمُ عَلَى مَنِ أُتَّبِعَ الْمُدَى ، أَمَّا بَعْدُ عِلى إِنْ يُبْدَأُ فِي الْكِيَّابِ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني جَعْفَرُ مِنْ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هَرْ ثُنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيها أَنْفَ دِينَارِ وَتَعْيِفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَقَالَ مُعَرُّ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ (٢) أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النِّيْ يَلِكُ نَجَرَ (٣) خَشَبَّةً بَجْعَلَ المَالَ في جَوْفِهَا وَكَتَبَ إِلَيْهِ تَصِيفَةً مِنْ فُلَاذٍ إِلَىٰ فُلَاذٍ بِاسِبُ قَوْلِ النِّي عَلَيْ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِنِمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْل بْنِ خُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَهْلَ ثُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى خُكُمْ سِتَعْدٍ ، فَأَرْسَلَ النِّبِيُّ يَرْالِكُ إِلَيْهِ كَفَاء ، فَقَالَ غُومُوا إِلَى سَنِّدِكُمْ ، أَوْ قَالَ خَيْرِكُمْ ، فَقَعَدَ عِنْدَ النِّيِّ مَرْكِ فَقَالَ هُؤُلاَهِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ ، قَالَ فَإِنَّى أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُمْنَى ذَرَارِيْهُمْ ، فَقَالَ لَقَد

(۱) أَذْرِبْ عُنْنَهُ (۱) عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِي (۲) عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِيدِ (۲) عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِيدِ (۲) عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِيدِ

حَكَمْتَ مِمَا حَكَمَ بِهِ ٱلْمَلِكُ ، قالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ، أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصِحَابِي عَنْ أَبي الْوَلِيدِ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَمِيدٍ إِلَى خُكْمِكَ بِالْبُ الْمُمَا غَقَى، وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ ؛ عَلَّمْنِي النَّبُّ مِنْ النَّمْمُدّ ، وَكَنَّى بِينَ كَفَيْدِ ، وَقَالَ كَمْثِ بْنُ مَالِكِ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا بِرَسُولِ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُ طَلَّحَةٌ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ يُهَرُّولُ حَتَّى صَا خَنِي وَمُنَّا فِي حَرِيثُ عَمْرُو بْنُ عَاصِم حِدَّنَّنَا هَمَّامْ عَنْ قَتَادَةً قَالَ قُلْتُ لِأَنْسَ أَكَانَتِ الْمُمَا غَةُ فِي أَصْحَابِ النِّي مِنْ اللَّهِ قَالَ نَسَمْ. وَرَشَى يَعْنِي بْنُ سُلَيْانَ قَالَ حَدَّثَني ابْنُ وَهُ قَالَ أَخْبَرَ فِي حَيْوَةُ قَالَ حَدَّتَنَى أَبُو عَقِيلِ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ أَلْدِ أَبْنَ هِشَامِ قَالَ كُنَّا مَمَ النِّيِّ عَلِيَّ وَهُو آخِذٌ بِيَدِهُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ إِلْبُ الْأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ (١) وَصَافَحَ مَعَّادُ بْنُ زَيْدِ ابْنَ الْبَارَكِ بِيدَيْهِ مَرْشِنَا أَبُو نَيَمْ حَدَّثَنَا سَيْفُ قَالَ سَمِعْتُ نُجَاهِٰدًا يَقُولُ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ سَغْبَرَةَ أَبُومَعْمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ عَلَّمَنِي رَسُولُ (٢٠ اللهِ عَلِيَّ وَكَنَّى بَيْنَ كَفَيْهِ النَّشَهُدُ ، كَمَا مُيَامُني (١) بَإِبُ مَوْلِ الرُجُلِ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : التَّحِيَّاتُ لِلهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَّالْطَّيِّبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيُّ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ وَبَرَكَانُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ ٱللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ ٱللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ ثُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَهُو كِيْنَ ظَهْرَانَيْنَا ، فَلَمَّا فَبض قُلْنَا السَّلاَمُ ، يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّجُلِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ مَرْشُ إِسْحُقُ أَخْبَرَ نَا بِشَرُ بْنُ شُمَيْبِ حَدَّثَنَى أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَمْبِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا يَعْنِي أَبْنَ أَبِي طَالِبٍ خَرَجٍ مِنْ عِنْدِ النِّيِّ عَلِيُّ وَحَدَّنَنَا أَحْدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّنَنَا يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَمْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أُخْبِرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ خَرَّجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ ف

وَجَمِهِ الَّذِي تُوكُنَ فِيهِ ، فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَا اللَّهُ عَالَ أَصْبِحَ بِحَدْدِ اللهِ بَارِئًا كَأَخَذَ بِيَدِهِ الْعَبَّالَ فَقَالَ أَلاّ تَرَاهُ أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ الشَّلاَثِ (١) عَبْدُ الْمَصَا وَاللَّهِ إِنَّى لَأُرَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ مُتَوَفَّى فِي وَجَمِيرٌ مِهُو إِنَّى لَأُعْرِفُ فِي وُجُوهِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ المَوْتَ ، فَأَذْهَبْ بِنَا إِنَّى رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْكِ فَنَسَأَلَهُ فِيمَنْ يَكُونُ الْأَمْرُ وَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَٰلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا أَمَرْنَاهُ وَأُوصَى بِنَا وَال عَلَى وَأَلَهِ لَئَنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللهِ عَلِي فَيَمْنَعُنَا ١٠ لاَ يُعْطِينَاهَا النَّاسُ أَبَدا، وَإِنَّى لاَ أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللهِ عَلِي أَبِدًا إلى مَن أَجابَ بلَيْكَ وَسَعْدَيْكَ مَرْثُنا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا هَمَّامْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ عَنْ مُعَاذِ قِالَ أَنَا رَدِيفُ النَّبِيّ عَنْ فَقَالَ مَا مُعَادُ قُلْتُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلَاثًا هَلْ تَدْرِى ما حَتَّى اللهِ عَلَى الْعِبَادِ ٣٠ أَنْ يَعَبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ وَسَمَدَيْكَ ، قالَ هَلُ تَدْرَى مَاحَقُ الْعِبَادِ عَلَى ٱللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ أَنْ لاَ يُعَذَّبُّهُمْ مَرْثُ مُدْبَةُ حَدَّثَنَا مَمَّامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ عَنْ مُعَاذِ بِهٰذَا مَرْثُ ثُمَّرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهِبٍ حَدَّثَنَا وَاللَّهِ أَبُوذَرِّ إِلرَّ بَدَةِ قَالَ كُنْتُ أَنْشِي مَعَ النَّيِّ عَلَيْ فِي حَرَّةِ اللَّهِ يَنْةِ عِشَاءِ أَسْتُقُبَلُنَا (٤٠ أُحَّدُ، فَقَالَ يَا أَبَا ذَر مَا أُحِبُ أَنَّ أُحُداً لِي ذَهَبّاً يَأْتِي كَلَيَّ لَيْلَة " أَوْ ثَلَاثٌ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أَرْصُدُهُ ( ) لِدَيْنِ إِلاَّ أَنْ أَفُولَ بِهِ في عِبَادِ أَنَّهِ مَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا وَأَرَانَا بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَر ، قُلْتُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قال الْأَكْثَرُونَ ثُمُ الْأَقَلُونَ إِلاَّ مَنْ قَالَ مَكَذَا وَهَكَذَا ، ثُمَّ قَالَ لِي شَكَآنَكَ لاَ تَبْرَحُ يَا أَبَا ذَرِ حَتَّى أَرْجِعَ ، فَا نَطْلَقَ حَتَّى غابَ عَتَّى ، فَسَمِعْتُ صَوْبًا ، تَغَشِيتُ () أَنْ بَكُونَ عُرِضٌ لِرَسُولِ أَلْهِ عَلَى عَأْرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ أَلله

(۱) بَعْدَ ثَلَاثِ (۲) مَنْعَنَاهَا (۲) مُنْعَنَاهَا (۲) مُنْعَنَاهَا ولى الْعِبَادِ (٤) آستَّقْبَلْنَا أُحُداً (١) آرْصِدُهُ. هو رباعی عنده بضم الهمزة وكسر الصله . لا أرْصِدُهُ عَلَيْ لاَ تَبْرَحْ فَكَنْتُ (١) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُ صَوْتًا خَشِيتُ (١) أَنْ يَكُونَ عُرَضَ لَكَ ثُمَّ ذَكَرُتُ مَوْلَكَ فَقُمْتُ فَقَالَ النَّبِي لَكِ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَمَّانِي فَأَخْبَرَ نِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ شَبْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قُلْتُ لِزَبْدِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَبُو الدُّودَاء فَقَالَ أَشْهَدُ لَحَدَّتَنِيهِ أَبُوذَرٌ بِالرَّبَدَةِ \* قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنَى أَبُوصاً لِح عَنْ أَب الدَّرْدَاء تَحْوَهُ \* وَقَالَ أَبُو شِهابِ عَنِ الْأَعْمَشِ يَمْكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلَاثٍ باسب لا يُقيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِن مَجْلِسِهِ مَرْثُ إِسْمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَى مالك عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ لَللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِ قَالَ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرُّجُلُّ مِنْ تَجْلِسِهِ ثُمُّ يَجْلُيسُ فِيهِ بالبِّ إِذَا فِيلَ لَكُمُ تَفَسَّحُوا فَ الْجَلِسِ كَافْسَحُوا يَفْسَحُ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشِرُوا كَانْشِرُوا اللَّيْةَ صَرْثُ خَلاَّهُ بْنُ بَعْيِي حَدَّثَنَا سُفَيْانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ ثَمْرَ عَنِ النِّبِيِّ بَاللَّهِ أَنَّهُ نَعْي أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ يَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وْتَوَسَّمُوا، وَكانَ أَبْنُ عَرَّ بَكُرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يُجْلِسِ (" مَكَانَهُ السِّهُ مَنْ قامَ مِنْ عُلِيدِ أَنْ يَبْتِهِ وَكُمْ بَسْتَأْذِنْ أَصِمَا بَهُ أَنْ تَهَيَّا لِلْقِيامِ لِيَقُومَ النَّاسُ مَرْثُ الحَسَنُ أَنْ مُمَرَ حَدْثَنَا مُمُثَيرٌ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ أَبِي يَجْلَزُ عَنْ أَسَ. بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ تَرَوِّجَ رَسُولُ اللهِ عَلِي زَيْنَبَ أَبْنَةَ (اللهِ جَعْشِ دَعا النَّاسَ طَعِبُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، قالَ فَأَخَذَكَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قامَ فَلَنَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مَمَّهُ مِنَ النَّاسِ وَ بَتِيَّ ثَلَاثَةٌ ، وَ إِنَّ النَّبِيُّ يَرْكُ جَاء لِيَذْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَا نُطَلَّقُوا ، قَالَ فِغَنْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّيِّ عَلَيْ أَنَّهُمْ قَدِ ٱلْطَلَقُوا كَفَاء حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ كَأَرْخَى ٱلْحِجَابَ يَنْنِي وَيَنْنَهُ ، وَأَنْزَلَ ٱللهُ

(۱) مُسَكَنْتُ. مُلْتُ مكذا في اليونينية والفرع وفي من النسخ زيادة حق جاء بعد قوله فسكنت

(۲) حَسِبْت

(۲) نجلی

بضم النحنية مصحماً طيها في الدع كا صله وكمر اللام قال الحافظ ابن حجر في روايقته بالنسح وضيطه أبو جمفي الفرناطي بالضم على، وذا لا يقام اهم قسطلاني

(١) بِنْتَ

نَمَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَّنَ لَكُمْ ، إِلَى قَوْلِهِ : إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ أَلَّذِ عَظِيمًا ﴿ إِلَهُ عَالَهُ إِلَيْهِ ، وَهُوَ (١) الْقُرْفُصَاءِ مَرْثُ الْمُنْذِرِ ٱلْحِيرُ أَبِي فَالِبِ أَخْبَرُ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ٱلْحِيرَانِي حَدَّثَنَا تُحَدَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ أَلَّهِ عَنْ بِفِياء الْكَعْبَةِ نَحْنَبِياً بِيلِدِهِ هَكَذَا بِالْبُ مَنِ أُتَّكَأً بَيْنَ يَدَى أُصحابِهِ ، قال خَبَّابْ أَتَيْتُ النَّيَّ عَلِكُ وَهُو مُتَوَسِّدٌ بُرُدَةً (٣) قُلْتُ أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ فَقَعَدَ مَرْثُ عَلَىٰ مَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بشرُ بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْنِ أبي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيْ أَلا أُخْبِرُكُمُ ۚ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ الْإِشْرَاكُ بِٱللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنَ صَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ مِثْلَهُ وَكَانَ مُثَّكِئًا ۚ فَهَلَسَ ، فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ بِالِبُ مَنْ أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ لِخَاجَةٍ أَوْ قَصْدٍ مَرْثُ أَبُو عاصِم عَنْ مُمَرّ بْن سَعِيدٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ عُقْبَةً بْنَ الحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّى النّبي عَلِيًّا الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمُّ دَخَلَ الْبَيْتَ بالبُ السَّرِيرِ مَرْثُ فُتَنْبَةُ حَدَّنَنَا جَرِيرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّمْى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ يُصَلِّى وَسُطَ السَّريرِ وَأَنَا مُضْطَجَعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ تَكُونُ لِيَ الحَاجَةُ ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَفُومَ فَأَسْتَقْبَلَهُ فَأَنْسَلُ ٱنْسِلاَلاً بِاسِبُ مَن أَنْقَى لَهُ وِسَادَةٌ حَرْثُ اللهُ عَنْ اللهُ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ عَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِي حَدَّثَنَا خَالِيْهُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ أُخْبَرَ فِي أَبُو الْمَلِيحِ قِالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زيْدٍ عَلَىٰ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنَ عَمْرُو كَفَدَّنَنَا أَنَّ النَّبِّ عِلْكُ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي ، فَدَخَلَ عَلَى عَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ خَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ

(۱) و هي القر فصاله ضم الفاء من الفرع (۲) حدثي (۲) حدثي (۲) ببتر ده هم (۱) حدثني (۱)

رَبْنِي وَ يَبْنَهُ ، فَقَالَ لِي أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، ثُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ قالَ خَساً ، قُلْتُ يَا رَسُولَ أُلَّهِ ، قالَ سَبْعاً ، قُلْتُ يَا رَسُولَ أَلْهِ ، قالَ يُسْعا ، قُلْتُ يَا رَسُولَ أَلَّهِ ، قَالَ إِحْدَى عَشْرَةً ، قُلْتُ يَا زَسُولَ أَلَّهِ ، قَالَ لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ شَطْرَ الدَّهْرِ ، صِيامُ (١) يَوْمٍ ، وَإِفْطَارُ يَوْمٍ مَدَثِّ ؟ بَعْنِي بَنُ جَنْفَرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ (٢) عَلْقَمَةً أَنَّهُ قَدِمَ الشَّأْمُ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ قالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّأْم ، قَأْتَى المَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ أَرْزُفْنِي جَلِيساً ، فَقَعَدَ إِلَى أَيِي الدَّرْدَاء، فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قالَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السَّرِّ الَّذِي كَانَ لَا يَمْلَمُهُ غَيْرُهُ يَشْنِي حُذَيْفَةً أَلَدْسَ فِيكُمْ أَوْكَانَ فِيكُمُ الَّذِي أَجارَهُ ٱللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلَيْ مِنَ الشَّيْطَانِ ، يَعْنِي عَمَّاراً ، أَوْ لَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السُّواكِ وَالْوِسَادِ (١) ، يَعْنِي أَنْ مَسْعُودٍ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ ٱللهِ يَقْرَأُ وَٱللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى ، قالَ وَالَّهُ كُر وَالْأُنْيُ ، فَقَالَ مَا زَالَ هُؤُلَّاهِ حَتَّى كَادُوا يُشَكِّكُونِي (' وَفَدْ سَمِعْتُهَا مِن بِالِّبِ الْقَا ثَلَةُ بَعْدُ الْجُنْمَةِ شَفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَعْدِ قَالَ كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمْمَةِ ، الْقائِلَةِ في المستجدِ حَرْشُ فَتَنْبُنَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزَيزِ بْنُ أَبِي حازم عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهُل بن سَعْدٍ قالَ مَا كَانَ لِعَنِيَّ أَسْمُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي ثُرَابٍ ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ ۚ إِذَا دُعَى بِهَا ، جاء رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتِ فَاطِيَّةً جَلَيْهَا السَّلامُ ، قَلَمْ يَجِدْ عَلَيًّا فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ أَنْ أَنْ عَمَّكِ ؟ فَقَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ نَغَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عِلِّكَ لِإِنْسَانِ أَنظُو أَيْنُ هُوَ بَفَاء فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ فِي المَسْجِدِ رَافِدٌ كَفِاءٍ رَسُولُ اللهِ ﷺ

(۱) صِيَامٌ يُوْمٍ دِرَانِفُارَ .

(٢) حدثني (٣) عن علقمة من هسده الكامة المقالم مداورهم

السكامة آلى توله حن ابراهم مكتوب قى سائلية آليوينيسة مصمع عليه بمسا غيد أنه من الاصل وتحته مكتوب قال أبو ذر زائد هذا تليمتم اه من هامش النرع الذى يبدئا ومن القسطلانى

(١) وَالْوِسَادَةِ.

(·) بُشَكِّتُ كُورَّنِي

ه (۱) أخبرنا قَدْ مَعْظَ رِدَاوُهُ عَنْ شِقِهِ فَأَصابَهُ ثُرَابٌ لَغَمَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَسْحُهُ عَنْهُ إُوهِوَ يَقُول فَمْ أَبَا ثُرَابٍ فَمْ أَبَا ثُرَابِ بِإلْبُ مَنْ زَارَ قَوْماً فَقَالَ عِنْدَهُمْ مَرْثُنا تُتَبْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ عَامَةِ عَنْ أَنَّسِ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنِّي يَرْكُ نِطْمًا فَيَقَيِلُ عِيْدَهَا عَلَى ذٰلِكَ النَّطعِ قالَ عَإِذَا (١) نَامَ النَّبِي عَلَيْ أَخَذَت مِنْ عَرَفِهِ وَشَعَرِهِ ، فَهَمَتُهُ في قارُورَةٍ ، ثُمَّ جَمَعُهُ في سُكِّ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ الْوَفَاةُ أَوْصَى (٢) أَنْ يُجْمَلَ في حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكُّ قَالَ خَفُولَ فِي حَنُوطِهِ مَرْثُ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مالِكِ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءِ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّ حَرَّامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْمِيهُ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةً بْن الصَّامِتِ فَدَخَلَ يَوْمًا فَأَطْمَتَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّ ثُمَّ أَسْنَيْقَظَ لِ يَضْعَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْعِكَنُكَ بَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أُمِّتِي عُرضُوا عَلَى ۗ غُزَّاةً في سَبِيلِ ٱللهِ ، يَرْكَبُونَ ثَبَيَّجَ هَاذَا الْبَعْمِ ، مُلُوكًا (٣٠ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، أَوْ قالَ مِثْلَ الْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ شَكَّ (1) إِسْعُلَى ، قُلْتُ (٥) أَدْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَدَعا ثُمَّ وَضَمَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ بَصْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضْعِكُكَ يَا رَسُولَ آللهِ قَالَ نَاسَ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى " غُزَاةً في سَبيلِ اللهِ يَرَكَبُونَ ثَبَيجَ هٰذَا الْبَعْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأُسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، فَقُلْتُ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قالَ أُنْتِ مِنَ الْاوَّلِينَ ، فَرَ كِبْتِ الْبَعْرَ زَمَانَ (٢) مُعَاوِيَةً فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرُ فَهَلَكُتْ إِلَيْ الْجُلُوسِ كَيْفَمَا تَبَسَّرَ صَرْشَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء بْنِ بَرِيدَ اللَّهْ عِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهْي النَّبِي عَلَيْكُ عَنْ لِنْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ أَشْتِالِ الصَّاهِ وَالْإَحْتِبَاء في قُوْبِ وَاحِدٍ لَيْسَ

(۱) أَوْطَى إِلَىٰ (۲) أَوْطَى إِلَىٰ (۲) مُلُوكُ (٤) مَلُوكُ (١) فَقَدُّلْتُ إِسْخَنَ (١) فَقَدُّلْتُ

(١) رَحْبُ رَقَلُ (٢) قَالْذَا هِيَّ (١) عَمَّ سَارَكِ (١) وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ

عَلَى فَرْجِ الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْء وَالْلاَمَسَةِ وَالْنَابَذَةِ ﴿ تَأْبَعُهُ مُعْتِرِ ۗ وَيُحَدُّ بْنُ أَبِّي حَفْمَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ بِأَسِب مَنْ نَاجْي بَنَّ بَدَّي النَّاسِ وَمَنْ لَمْ يُخْبِرُ بِسِرٌ صَاحِبِهِ فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ صَرْثُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ عَنْ عامِرٍ عَنْ مَسْرُوقِ حَدَّ ثَنْنِي عالْشَة أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ قالَتْ إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ الذِّي عِنْكُ عِنْدَهُ جِيماً كَمْ ثُفَادُرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ ، فَأَنْبَلَتْ فَاطِيَّةٌ عَلَيْهَا السَّالَامُ تَمْشِي لَا ( ) وَأَنَّهِ مَا تَحْنَىٰ مَيْشَيَتُهَمَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ أَنَّذِي يَكِ فَلَنَّا رَآهَا رَحْبَ قَالَ ( ) وَلاَّ وَأَنْسِ مَرْحَبًا بِأَ بْنَنِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَنْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارٌهَا فَبَكَتْ بُكاء شَدِيدًا عَلَمًا رَأَى حُزْمَهَا سَارٌهَا النَّالِيَةَ ﴿ إِذَا ﴿ كَالْمُ مِنْ كَانُ مِنْ كَانُ مِنْ كَانُ مِن خَصَّكِ رَسُولُ أَلَهُ مِنْ إِللَّمْ مِنْ يَنْنِنَا ٥ ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ أَللهُ إلى سَأَلَهُمَا عَمَا (" سَارَكِ، قالَتْ ما كُنْتُ لِأَفْثِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى سِرَهُ ، فَلَمَّا ثُونًا ، قُلْتُ لَمَا عَزَمْتُ عَلَيْكِ مِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقَّ لَلَّا أَخْبَرْ تِنِي () ، قالَتْ أَمَّا الله () أَخْبَرُ وَيَنِي الآنَ فَنَعَمْ فَأَخْبَرَ نَنِي، قالَتْ أَمَّا حِينَ سَارَّ نِي فِي الْأَمْرِ الْأَوَّالِ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَ نِي أَنَّ | (١) نِنَّاءِ الْوَامِينَاتِي جِبْدِيلَ كَانَ يُمَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً ، وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْمَامَ مَرَّ تَشِ وَلاَ أرى الأجلَ إلا بَدِ أَفْتَرَبَ ، فَأُتَّقِ اللهُ وَأَصْبِرِي ، فَإِنَّى نِعْمَ السَّلَفُ أَنَاكِ ، قالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَائَى الَّذِي رَأَيْتِ ، فَلَمَّا رَأَى جَزَهِي سَارَّ نِي النَّانِيَةَ ، قالَ يَا فاطِيةُ أَلاَ وَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيَّدَةَ نِسَاء المُؤْمِنِينَ (١) أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاء هٰذِهِ الْأُمَّةِ باب الأستيلقاء مرش على بن عبد الله حدثنا شفيان حدثنا الرهري قال أخبري عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فِ الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِياً وَاصْبِعا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ﴿ إِلَيْكُ لاَ يَتَنَاجَى أَثْنَانَ دُونَ النَّالِثِ ، وَقَوْلُهُ ٣٠ تَمَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْمُ فَلَا تَنَنَاجَوْا بِالْرَافُّمْ وَالْمُدُوانِ وَمَعْصِيّةِ الرُّسولِ

وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِ وَالتَّقُوى ، إِلَى قَرْ لِهِ : وَعَلَّى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ، وَقَوْلُهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ بَدَى نَجَوْا كُمُ صَدَقَةً (١) ذَاكِ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَمْهَدُ ۚ فَإِنْ لَمْ تَجِيدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، إِلَى مَوْلِهِ : وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَمْتَلُونَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَغْبَرَ لَا مالك وَحَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مالك عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ أَلْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَلْدِ عَنْ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلاَّ ثَنَّهُ فَلاَ بِتَنَاجِي ٣٠ أَثَانِ دُونَ النَّالِثِ بِاسِبُ حِفْظِ السِّرِ حَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بنُ سَبّا م حَدْثَنَا مُعْتَدِرُ بْنُ شُلْيَانَ قالَ سَمِعْتُ أَبِي قالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مالِكِ أَسَرً إِلَى النَّيْ عَلِي سِرًا فَمَا أَخْبَرُتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ ، وَلَقَدْ سَأَلَنِي أَمْ سُلَمْ فَمَا أَخْبَرُتُهَا بِهِ بِالسِّنِ إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ مُلاَئَةً فَلاَ بَأْمَ بِالْسَارَةِ وَالْمَنَاجَاقِ مَرْثُنَا (اللهُ عُمَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِي عَلْ إِذَا كُنْتُمْ ۚ ثَلَاَّتُمَّ ۚ فَلَا يَتَنَاجُي (\* ) رَجُلانِ ذُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاس أَجْلَ أَنْ إِيْ يَعْنَ مِنْ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي مَعْزَةً عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ قَسَمَ النِّي عَلَيْ يَوْمًا قِيسْمَةً فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا (١) رَجْهُ أَشْوِ، ثُلْتُ أَمَّا وَأُشْهِ لَا تَبِنَّ النَّبِّي مَا لِلَّهِ فَأَنبُنَّهُ وَهُو فِي مَلَّمٍ فَسَارَ رُثُّهُ فَنَصْب حَرِّى أَحْمَرٌ وَجُهُهُ ، ثُمُّ قال : رَحْمَةُ ٱللهِ عَلَى مُوسَى ، أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هُذَا فَصَبَرَ ، باسب ملول النَّجْوي (٧) وَإِذْ مُمْ نَجُوى ، مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ ، فَوَصَّفَهُمْ بَهَا وَالْمُنِّي يَنْنَا جَوْنَ حَرْشُ (٥٠ مُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا لَحَدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أُنيِسَتِ الصَّلاَّةُ وَرَجُلْ يُنَاجِي رَسُولَ الله على قَدَ زَالَ يُنَاجِهِ حَتَى نَامَ أَصَمَانِهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِالسِّهِ لا تُتُرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عِنْدُ النَّوْمِ مِرْفُ أَبُو تُعَيْمٍ حُدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَالِمٍ

(۱) مَكْفَةٌ إِلَى قَوْلِهِ عِمَا تَسْتُلُونَ (۱) ثَلَايَكُنَاجً (۱) مَلَايَكُنَاجً (۱) مَلَايكُنَاجً (۱) مِنْوَلُهُ وَإِذْهُمْ تَمْوَى (۷) وَتَوْلُهُ وَإِذْهُمْ تَمْوَى

(۸) حدثنی

عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّي عَلِي قَالَ لاَ تَثْرُ كُوا النَّارَ في يُورِّكُمْ حِينَ تَنَامُونَ مَرْثُ عَلَيْ أَنْ الْعَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَحْتَرَقَ يَبْتُ بِالمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ كَفُدَّتَ بِشَأْمِهُ النَّبَيّ عِلْقَةِ قَالَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُو ۚ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِرُهَا عَنْكُمْ طَرْتُ تُتَبَبَّةُ حَدَّثَنَا خَادٌ عَنْ كَثِيرِ (١) عَنْ عَطَاء عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ خَرُوا الآنِيةَ ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ ، وَأَطْفِوا الْمَسَايِحَ ، كَإِنَّ الْفُورَيْسِقَةَ رُبُّهَا جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَفَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ بِالْبُ إِغْلاَقِ ١٦٠ الأبواب بِاللَّيْلِ مَرْثُ خُسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حدَّثَنَا مُمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ (٣٠ عَنْ جابِرٍ قالَ قالَ رَسُولُ (\*) أَلَّهِ عَلِيْكُ أَطْفِو اللَّصَابِيحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ ، وَعَلَّقُوا (\*) الأَبْوَابَ ، وَأُو كُوا الْأَسْقِيَةَ ، وَخَرُّوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ، قالَ هَمَّامْ : وَأَحْسِبُهُ قالَ وَلَوْ بمُودِ الب أُغْتِانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ مِرْثُنَا يَعْنِي الْنُ ثُرَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ سَعَدٍ عَن أَبْن شِهابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌ ۚ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ قَالَ الْفُطِرَةُ خَسْ : أَخْلِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَفَصُّ الشَّارِب وَتَقَلِيمِ الْأَظْفَارِ حَرِّثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي خَرْزَةَ حَدْثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَن الْأَعْرِيجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ يَنْ قَالَ أَخْتَنَنَ إِنْ الهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنةً وَأُخْتَنَنَ وِالْقَدُومِ يُحَفِّفُهُ \* (") حَدَّثَنَا ثُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمَغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ وَقَالَ بِالْقَدُوم ( المُ مَرَثُن ( المُحَمِّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَ اَ عَبَّادُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ أَنْ جَعْفَرِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلَ أَبْنُ عَبَّاسِ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ تُبِضَ النَّبِي عَلِي قَالَ أَنَا يَوْمَئِذٍ غَنُّونٌ قالَ وَكَانُوا لاَ يَخْتِنُونَ الرَّجلَ حَتَّى يُدْرِكَ وَتَأْلُ أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ

م عَنْ كَثِيرِ هُوَ آبْنُ (١) عَنْ كَثِيرِ هُوَ آبْنُ

(٦) عَلْقِ الْأَبُو َابِ

(٣) حَدَّثْنَا عَطَانِهِ،

د) النَّبِيُّ م

(٠) وَأَعْلِقُوا

(١) وَلُوْ بِمُودٍ يَتُوْضُهُ

(٧) قَالَ أَبُوعَبُدِ اللهِ

ه (۸) وَهُو مَوَّضِع تُمُشَدُّدُ، مه (۵) منه: عَنِ أَبْنِ عَبّاسِ فَيضَ النِّي بَا اللّهِ وَأَنَا حَتَيِنُ بِاسِ كُلُّ لَمْوِ بَاطِلُ إِذَا مَعْلَهُ مَنْ طَاعَةِ اللّهِ وَمِنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ ثَمَالَ أَعْرِرُكَ ، وَقَوْلُهُ ثَمَالَى : وَمِنَ النّاسِ مِن بَشْعَرِى لَمْوَ الْحَدِيثِ (') لِيُعْلِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَمَرْثَ يَحْيلُ بَنُ بُكَدِر حَدِّثَمَا اللّهِ مُن عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللل

(۱) مُعْوَّ الْحَدِيثِ الآبَةَ (۲) رُعَادُ الْبَهْمِ (۲) لَقَدْ بَنَى بَيْنِيَّا (۵) وَقُوْلِ اللهِ تَعَالَى (٠) أَسْتَجِبُ لَكُمُ الآبَةَ (١) بالسب ليكلُّ (١) بالسب ليكلُّ (٨) دَعُورُةُ مُسْتَجَالَةً (٧) دَعُورُةً مُسْتَجَالَةً

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اللهِ الل

نَوْلُهُ (٤) تَمَالَى: أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (١) إِنَّ أَلَّذِينَ بَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ، وَلِكُلُ (١) نَبِي ّ دَهْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ مَرْشُنَ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأُعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قَالَ لِكُلَّ نَبِي ّ دَعْوَةٌ (١) يَدْعُو بِهَا ، وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَى قَوْرِيْ شَفَاعَةً لِإُسْتِي فِي الآخِرَة \* وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ قَالَ (١٠ مُمْتَمَرِهُ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَالَ كُلُ نبيّ

الْأَقْمَشِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمْيْرِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُورَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ (١٠٠ حَدِيثَيْنِ

أَحَدَهُما عَنِ النَّبِيِّ عَلَى ۗ وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ ، قالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُو بَهُ كَأَنَّهُ قاعد

سَأَلَ سُؤُلِاً أَوْ قَالَ لِكُلُّ نِي دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا ۖ فَأَسْتُجِّيبَ (٢) خَعَلْتُ دَعْوَ بِي شَفَاعَةً لِأُمِّتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ ﴿ إِلَّهُ أَفْضَلِ الْإَسْتِيفْفَارِ ، وَثُوْلِهِ تَمَالَى : أَسْتَفْفِرُوا رَبُكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (\*) يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُعْدِدْكُمُ بِأَمْوَالِ وَ بَيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا وَالَّذِينَ إِذَا فَتِلُوا فَاحِشَةَ أَوْ ظَلْمُوا الله (١) وَقَالَ مُعْتَمِرٌ \* أَنْهُمَهُمْ (ا) ذُّ حَرُوا ٱللهَ كَأَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلاَّ ٱللهُ وَكَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَرَحْنَ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الحسينُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَّيْدَةً عَنْ (٥) بُشَيْر بْنِ كَمْبِ الْمَدَوِيُّ قالَ حَدَّثَنى شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي يَلِيُّ سَيِّدُ الْأَسْتِفْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمُ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا أَسْتَطَعْثُ أَعُوذُ اكَ مِنْ شَرَّ مَا صَنَعْتُ أَبُوهِ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى ۗ وَأَبُوهِ (٦) بِذَ نِي أَعْفُرْ (١) لِي فَإِنَّهُ لاَ يَنْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ ِ يُمْبِيَ ، إِفَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِينٌ بِهَا ، فَسَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِيحَ ، فَهُوْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِاسِبُ أَسْتِنْفَارِ النَّبِي يَنْكِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ وَالسُّعَيْبُ عَن الرُّهْرَى قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَّمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْن قالَ قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ: وَاللهِ إِنَّى لَأَسْتَغَفِّرُ اللهَ وَأَتُوبُ (٨) ف (١٠) عَبْدُ أَلَّهُ بِنُ مَسْمُونِ َ الْبَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْغِينَ مَرَّةً ﴿ عَالَمُ اللَّهُ بَةِ ، قَالَ (¹) قَتَادَةُ : ثُوْبُوا إِلَى أَلْهِ تَوْبَةً نَصوحًا ، الصَّادِقَةُ النَّاصِعَةُ صَرَفُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُوشِهاب عَن

(٣) عَثَّاراً الآية (١) أَشْتَهُمْ الآيةَ (ه/مرقالَ حَدَّثَنَى بُشَيْرٍ (١) وَأَبُوهِ لِكَ بِذَ يَنِي (٧) فأُغْفِر لي (٨) وَأَنُوبُ إِلَيْهِ (١) وَقَالَ قَسَادَةُ

تَمْنَتَ جِبَلِ يَخَافُ أَنْ بَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذَبَابِ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ ، فَقَالَ بِهِ مَكَذَا قَالَ أَبُوشِهَابِ بِيدِهِ فَوْقَ أَنْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَلهُ أَفْرَحُ بِتَوْ بَدِ عَبْدِهِ (١) مِنْ رَجُل نَزَلَ مَثْرِلاً وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَوَضَمَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَأَسْدَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى ١٦٠ أَشْتَدٌّ عَلَيْهِ الحَرْ وَالْعَظَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِى ، فَرَجِعَ فَنَامَ نَوْمَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فإذَا رَاحِلْتُهُ عِنْدَهُ \* تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَجَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا ثُمَارَةُ سَمِنْ الْحَارِثَ وَقَالَ شُغْبَةُ وَأَبُو مُسْلِمٍ ٢٣ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ ، وَقَالَ أَبُو مُمَاوِيَّةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمِ النَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُورَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَرْثُ السِنْقُ أَخْبَرَ نَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا ( ) هَمَّامُ حَدَّثَنَا ( ) قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَّسُ بْنُ مَالِكَ عَنِ النَّبِّ مَلِيَّةً وَحَدَّثَنَا (٧) هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ أَللهُ أَفْرَحُ بِتَوْ بَدِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمُ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَصَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَا إِلَيْ السِّبُ الصَّفِيعِ عَلَى الشِّقِّ الْأَفْقِينِ عَرْثُ (^ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَام بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَعْبَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً رَضِي ٱللهُ عَنْهَا كَانَ النِّي عَلِيُّ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةً رَكْمَةً فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ أَضْطَجَعَ عَلَى شِقْدِ الْأَيْمَنِ حَتَّي يَجِيء الْمُؤّذَّنُ فَيُؤْذِنَهُ بِالْبُ إِذَا بَاتَ طَاهِرًا ٥٠ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوراً عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً قَالَ حَدَّثَنَى الْبَرَّاءِ بْنُ عَارِب رَضِي ٱللهُ عَنْهُما قَالَ قالَ (١٠) رَسُولُ أَلَهِ عَلَيْهِ إِذَا أَنَيْتَ مَضْجَمَكَ فَتَوَضَّأَ وَضُورِكَ لِصَّلاَّةِ ثُمَّ أَضْطَجِعْ عَلَى شَيْتًا كُنَّا أَيْنِ ، وَقُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْكُ أَشْلِي (١١) إِلَيْكَ ، وَفَوَّمَنْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ،

(۱) الْعَبَدِ (۲) حَتَّى إِذَا آلْتُنَدُّ (۲) حَتَّى إِذَا آلْتُنَدُّ اللهِ (۵) حَتَّى قَالِدُ الْأَحْمَشِ (۵) حَدَّى (۵) عَنْ قَتَادَةً (۷) عَنْ قَتَادَةً (۵) مَدَّى (۵) مَدْمَى (۵) مَدْمَى

(١١) وَجْمِي إِلَيْكَ

وَأَلْمَأْتُ طَهْرِى إِلَيْكَ ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتا بِكَ الَّذِي أَثْرَ لْتَ ، وَ بِنَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِذْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَ فِ كَأَجْعَلَهُنَّ (١) آخِرَ مَا تَقُولُ ، فَقُلْتُ أَسْتَذْ كِرُهُنَّ ، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، قَالَ لا ، وَبِنَبِيُّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ بِاسِ مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ صَرْثُ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَن رِبْعِيُّ بْن حِرَاشِ عَنْ حُذَيْفَةً (" قَالَ كَانَ النَّيْ عَلْ إِذَا أَوِّى إِنَّى فِراشِهِ قَالَ : بِٱسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا ، وَإِذَا قَامَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَنْدَ مَا أَمَا تَنَا وَإِلَيْهِ النَّسُورُ (٢٠ مَرْثُ صَلَّ سَمِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَوَ مَ قالاً حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ سَمِعَ ( ) الْبَرَاء بْنَ عازِبِ أَنَّ النَّبَّ مَنْ أَمَرَ رَجِلاً وَحَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا (٥) أَبُو إِسْخُقَ الْهَمْدَانِينُ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عازِبِ أَنَّ النِّي إِليُّكُ أَوْصَى رَجُلًا فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَمَكَ فَقُلِ اللَّهُمُّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَقَّ مَنْ ثُنَ أَمْرِي إِلَيْكَ وَوَجَمْتُ وَجَهِي إِلَيْكَ وَأَجْأَتُ طَمْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِنْكَ لاَ مَلْجًا وَلاَ مَنْجًا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَا بِكَ الَّذِي أَثْرَلْتَ ، و بنبيك الَّذِي أَرْسَلْتَ ، كَإِنْ مُتُ مُتُ عَلَى الْفَطْرَةِ ﴿ وَمَنْعِ الْبَدِ الْبُكُونَى تَعْتَ الْمُذَ صَرِيْنِ (٧) مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّنْنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْيِي عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النِّيقُ إِذَا أَخَذَ مَصْجَمْهُ مِنَ اللَّيلِ وَصَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُم ۗ بِأَسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْياً وَإِذَا أَسْنَيْقَظَ قالَ الحَمْدُ يَّهِ الَّذِي أَحْياً نَا بَمْدَ مَا أَمَاتُنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴿ إِلَهِ النَّوْمِ عَلَى الشَّقَ الْأَيْمَنِ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْعَلاَدِ بْنُ الْسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَني أَبِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ حَازِبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا أَوْى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقُّهِ الْأُنْيَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسَى إِلَيْكَ ، وَ وَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَرَّصْتُ أَمْرِي

(۱) وَأَجْعَلَمُنْ (۱) وَأَجْعَلَمُنْ

(r) مَنْ خُذَهُمَّةً بَيْ الْبَانِ

(۲) تُنشِرُها يُخرِجها كنا بن الفرع وأسه بالثاء النونية أوله والتلاوة ننفرها بالنول اه تسطلانی

(1) سَمِعْتُ الْبَرَّاءِ

 (٠) عَنْ أَبِي إِسْعَقَ قَلَ سَمِنْتُ الْبَرَّاء بْنَ عازِبٍ

(٦) الْبِينِيِّ

را البيعى الما ان سيده في الحسكم على المعياق وهو أى الخدمة كر لاغير اه من اليونينية

الايم (V)

إِلَيْكَ وَأَلْجَأَتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزِلْتَ ، وَنَبِيكَ ١٠ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكُ مَنْ قَالَمُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفَطْرَةِ \* أَسْتَرْهَبُوهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ مَلَكُونَ مُلْكُ مَثَلُ رَهَبُونَ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُونٍ تَقُولُ ٣ تَرْهَبُ ٣ خَيْرٌ مِنْ أَنْ رَخَمَ بِاللَّهِ اللَّهُ النَّهُ إِللَّيْلِ (٤) مَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةً عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَللُّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُ عِنْدَ مَيْهُ وَنَةَ فَقَامَ النَّبِي مِلْكُ وَأَنِّي حَاجَتُهُ غَسَلَ وَجْهَهُ (٥) وَ يَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَنَّى الْقِرْبَةَ كَأَطْلَقَ شَيْنَاقَهَا ، ثُمَّ تَوَصَّأُ وُضُواْ بَيْنَ (١) وُضُواْ يْنِ كَمْ يُكْثِرْ ، وَقَدْ أَبْلَغَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّى كُنْتُ أَتَّقِيهِ (<sup>٧٧</sup> فَتَوَطَّأْتُ فَقَامَ يُصَلِّى فَقُنْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأَذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَعِينِهِ فَتَتَامَّتْ صَلاَّتُهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْمَةً ثُمَّ أَصْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخُ فَآذَنَهُ بِلاَلُ بِالصَّلاَةِ ، فَصَلَّى وَكُمْ يَتَوَصَّأُ وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعالُهِ اللَّهُمَّ ٱجْمَلُ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَف سَمْمِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي ( الله فَوْوَقِ نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمامِي نُوراً وَخَلْفِي نُوراً وَأَجْمَلُ لِي نُوراً قالَ كُرِّيْبُ وَسَبْعٌ فِي النَّا بُوتِ فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ وَلَهِ الْعَبَّاسِ عَفَدَّتَنَى بِهِنَّ ، فَذَكَّرَ عَصَبِي وَخْمِي وَدَّمِي وَشَعْرِي وَ بَشَرِي ، وَذَكَّرَ خَصْلَتَيْنِ مَرْثُ ٥٠ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِنْتُ سُلَيْهَانَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ كَانَ النَّبِي مِنْ اللَّهُمَّ لَكَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّلْوَات وَالْارْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَدُدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعَدُكَ حَقَّ (١٠) وَوَوْلُكَ حَقَّ (١١) وَلِقَاوُكُ حَتْ وَالْجَنَّةُ حَتْ وَالنَّارُ حَتْ وَالسَّاعَةُ حَتْ وَالنَّبيُّونَ حَتْ وَمُحَدَّ حَتْ اللَّهُمَّ

(1) وَبِنْبِيْكِ (۲) تقول • مِي بالناء المثناة في الفرع ونسخة القسطلاني وفي بعض النسخ بالياء التحتية (۲) ترحب بمتح الناء وكذا ترحم كذا في الفرع وأصله وفي فيرهما بضمها فيهما اله من البسطلاني،

(٠) فَشَيْلَ رَجْهُ

(١) وَصُواْ بَيْنَ وَصُواْ يَنِ (٧) أَنَّقِيهِ كَذَافَ الْفَتِح وعزاه النسق وطائفة قال الططابي أى أرتقبه وفي رواية أُنقبه من التنقيب وهو التفتيش وفي رواية القابسي أبنيه أي أطلبه وللاكثر أرقه وهو الأوجه اه قسطلاني أرقه الم

> (۸) وَعَنْ رِشْمَالِي مَنْ رَشْمَالِي

بر (۱) حدثني

(۱۰) وَوَعَدُكَ الْحُقَّ مَنْ

(١١) وَقَرْ الْكَ الْحَقَّ

الَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ بِكِ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَ إِلَكَ خَاصَّتُ وَإِلَيْكُ حَاكَمْتُ كَانْفُورْ لِى مَا فَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتِ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ اللُّقَدْمُ وَأَنْتَ الْمُؤْخُرُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَوْ (١) لَا إِلٰهَ غَيْرُكُ لِلْبِ النَّكْبِيرِ وَالنَّسْبِيح عِنْدَ الْمَنَامِ مِرْشُنَا سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَ عَنْ عُلِيٌّ أَنَّ فاطيمَةً عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ شَكَتْ ما تَلْقُ في يَدِهَا مِنَ الرَّحْي فَأَنَّتِ النِّبيّ عَلَيْ نَسْأَلُهُ خَادِماً فَلَمْ تَجِدْهُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِمَا يُشَةً ، فَلَمَّا جَاءَ أُخْبَرَتُهُ ، قال غَاءِنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِمَنَا ، فَذَهِبْتُ أَثُومُ ، فَقَالَ مَكَانَكِ صَلَّ بَلْسَ يَنْنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِى ، فَقَالَ أَلاَ أَدُلْكُمَا عَلَى مَاهُوَ خَبْرٌ لَـكُمَا مِنْ خادِمٍ إِذَا أَوْيْمًا إِلَى فِرَاشِكُمَا ، أَوْ أَخَذُ ثَمَا مَضَاجِعَكُما ، فَكَبّْرًا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَسَبّْحَا اللَّانَا وَاللَّانِينَ ، وَأَخْمَدَا اللَّانَا وَاللَّانِينَ ، فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَّا مِنْ خَادِمٍ ، وَعَنْ شُعْبَةً عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبْنِ سِيدِينَ قَالَ النَّسْبِيحُ أَرْبَعْ وَثَلَاثُونَ بَاسِبُ التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءةِ عِنْدَ الْمَامِ ٢٠٠ مَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهَابٍ أَخْبَرَ فِي عُرُومَةُ عَنْ عَالْشِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مِنْ اللهِ عَلْ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَتَ فَى يَدَيْهِ ( ) وَقَرَأً بِالمَوِّذَاتِ وَسَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ البّ مَرْثُنا أَعْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَ يُرْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ تَحْرَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ أَبي سَعِيدٍ الْقَبْرِينُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِي ۚ إِذَا أَوَى أَجَدُكُم ۗ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : بِأُسْمِكَ رَبِّ (٥) وَضَمَتُ جَنْبي ، وَ بِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي كَأَرْجُهُمَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا كَاحْفَظُهَا عِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِمِينَ ٥٠ \* تَابَّعَهُ أَبُوضَنَّرَةً وَإِنْمُعِيلُ بْنُ زَكَرِ بّاء عَنْ عُبَيْدِ أَنْدٍ وَقَالَ يَحْيِي وَ بِشُرْ عَنْ عُبَيْدِ أَنَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ /عَنِ النِّي عَلَيْ

م (۱) ولا إله غير التي (۲) تكانك . هو بقشع الكاف في بعض النسخ

(٢) عِنْدَ النَّوْمِ.

(٤) في يكوم

(۰) رَبِّ

كذا هو بدون ياء النسكام ف جميع النسخ المتمدة وفي المخة الفسطلائي وبي •

(١) عِبَادَكَ الصَّالِينَ

وَ رَوَاهُ مَالِكُ وَأَبْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ بَالْكُ بِالْبِ ٱلدُّعاه نِعْنَفُ اللَّيْلِ مَرْشُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَا مالكُ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ ٱللَّهِ الْأُغَرُّ وَأَبِي سَلَّمَةً بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَلْهِ عَلَيْ قَالَ يَتَنَزُّكُ ( ) رَبُّنَا تَبَأَرُكَ وَتَمَالِّي كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ ٱلدُّنْبَاحِينَ بَنْقُ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ (\*): مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُني فَأَعْطِيَهُ ، وَمَنْ (\*) يَسْتَغْفِرُ فِي فَأَغْفِرَ لَهُ بِالْبِ ٱلدُّعَاءِ عِنْدَ الْحَلَاءِ مَرْثُ الْمُعَدِّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ النِّي عَلِيَّ إِذَاْ دَخَلَ الْحَلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُبُثِ وَالْحَبَافِثِ بِإِبِ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ مِرْشَ مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ أُللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ قَالَ سَيَّدُ الِا سْتِغْفَارِ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ ، وَوَعْدِكَ مَا أَسْتَطَمْتُ ، أَبُوهِ لَكَ بِنِيمْتَكَ ( ) ، وَأَبُوهِ لَكَ بَذَنْبِي فَأَغْفِرْ لِي ، وَإِنَّهُ لاَ يَنْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صَنَعْتُ ، إِذَا قالَ حِينَ يُمْسِي فَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةُ أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِنَّةِ ، وَإِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَةُ مَدْثُنَا أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ مُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشِ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّيْ مَلِيِّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ : بِأَشْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا . وَإِذَا أُسْنَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ : الْحَمْدُ ثِنِّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ ما أَماتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيٌّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرِ وضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِي إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ ٱللَّيْلِ قَالَ: اللَّهُمَّ بِأُسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْياً. فَإِذَا أَسْنَيْفَظَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْياناً

(۱) يَنْزُلُ رَبَّنَا (۱) فَيَقُولُ (۱) فَيَقُولُ

(٢) وَمَنْ يَسْتَغَفُّو بِي كذا ف اليونينية بواو وق النرع بنير واو وكذا هو ف أصول

(٤) بِنِعِمْتَاِكَ . فى بعض الاصول الصحيحه زيادة اَعَلَىَّ بعــد بنعمتك وهى رساقطة فى اليونينية والفرع

بَمْدَ مَا أَمَا تَنَا وَإِلَيْهِ النُّسُورُ بِاللِّهِ ٱلدُّمَاءُ فِي الصَّلاءِ مَرْثُ مِنْ اللَّهِ فَيْ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا (١٠) اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَى يَزِيدٌ عَنْ أَبِي النَّفَيْرِ عَنْ عَبْدِ أَلَيُّ بِي كَثْرِيد عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلَّبِيُّ عَلَى عَلَمْ فِي صَّاءُ أَلْمُعُوجِ في صَلَاتِي ، قَالَ ثُلُو : اللَّهُمَّ إِنَّى ظَلَنتُ نَفْسِي ظُلْكًا كَتِيرًا وَلاَ يَتَثَيِّرُ النُّنْوَبِ إِلاّ أَلْكَ كَا غَفِر فِي مَنْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَنِي إِنَّكَ أَلَنْتَ الْمُغَوُّرُ الرَّحِيمُ • وَقَالَ مُحرَّد المُ يَزِيدٌ عَنْ أَبِي الْخَبْرِ إِنَّهُ ٣٣ مَمِعٌ عَبْدَ أَثَدٍّ بِنَ عَرْدِ قَالَ أَبُو بَكُمْ وَفَيْعَ اللَّهُ عَنْهُ الِنِّي عَلِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُمِّيْدِ حَدَّثَنَا مِنْ عُرْوَةً عَرْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وَلاَ تَجَهْرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ ثَخَافِتْ بِهَا أُنْرِيَتْ فَى ٱلشَّمَاءُ حَرْثُنَا عُيَانًا بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ ٱلله عَنْهُ قال كُنَّا نَقُولُ فِي الضَّلاَةِ السَّلاَمُ عَلَى أَنَّهِ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ ، فَقَالَ لَنَا النِّبُ عَلِيَّ ذَاتَ يَوْمِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ ، فَإِذَا قَمَدَ أَحَدُكُمْ فِ الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ إِلَى قَوْلِهِ الصَّالِينَ ، فَإِذَا قَالَمَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ لِلهِ فَ السَّمَاهُ وَالْأَرْضِ صَالِحٍ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَٰةٍ إِلاَّ أَلَٰهُ ، وَأَشْهَادُ أَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الشَّاء ما شاء ، باسب ألدُّماه بَنْدَ الصَّلاَّةِ مَرْشَىٰ إِسْعَانُى أَخْبَرَ نَا يَزِيدُ أَخْبَرَ نَا وَرْقَاهِ عَنْ شَمَّى عَنْ أَبِي صَالِحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ أَهْلُ ٱللَّهُورِ بِاللَّرَجاتِ وَالنَّمِيمِ الْمُقِيمِ ، قَالَ كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ (' صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا ، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدُنَا ، وَأَنْفَقُواْ مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمِ ، وَلَبْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ ، قالَ أَفَلَا أُخْبِرُكُمُ بِأَمْرِ ثُدُنِ كُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَتَسْبَقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ ، وَلاَ يَأْتِي أَحَدُ عِيْلِ مَا جِئْتُمْ (٥) إِلاَّ مَنْ جَاء بِمِثْلِهِ ، تُسَبُّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْراً ، وَتَحْمَدُونَ عَشْراً ، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا \* تَابَعَهُ عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُمَرًا عَنْ شَمِيٌّ وَرَوَاهُ أَبْنُ تَحْلَانَ عَنْ شُمِيّ

(I) - (II)

(٢) عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِي (٣) انه • كتا في اليونينية مزة ان مكسورة

(1) قَالُوا صَالَوْا

(٠) ماجِئتُمْ بِهِي

وَرَجُهُ بْنِ عَيْوَةً ، وَرُواهُ جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِي رُفَيْعِ عَنْ أَبِي صَالِطٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاهِ ، وَرَوَاهُ سُهَيْلُ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ عَلَيْ مَرْفَ تُتَنِبَةً بنُ سَيْبَيْدٍ حَدَّثَنَا جُرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْسَيْبِ بْنِ رَافِيعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى المنيرة بن شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُمَاوِيةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ َ فَ دُبُرِ كُلُّ ٥٠ صَلاَةٍ إِذَا سَلَمَ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَللَهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْللَّهُ وَله الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِلَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَّ لِلَّا مَنِعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورِ قَالَ سِمِعْتُ الْسَيَّبِ بِالْبِ قَوْلِ اللهِ تَمَاكَى وَصَلَّ عَلَيْهِمْ وَمَنْ خَصَّ أَخَاهُ بِالنَّمَاءُ دُونَ نَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ مَنْ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِمُبَيْدٍ أَبِي عامِرِ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِمَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْتَى سَلْمَةً حَدَّثَنَا سَلَّمَةٌ بْنُ الْا كُوحِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النِّيِّ عَلِي إِلَى خَيْبَرَ قَالَ (٢) رَجُلْ مِنَ الْقَوْمِ أَيَا عامِرُ (٣) لَّوْ أَسْمَعْتَنَا مِنْ هُنَيْهَا تِكَ (ا) فَنَزَلَ يَحْدُو بَهِنِمْ يُذَكِّرُ \* تَأَلُّهِ لَوْلاَ أَللَّهُ مَا أَهْتَدَيْنَا \* وَذَكَّرَ ا شِعْرًا غَيْرَ هَٰذَا ، وَلَكِنِّي لَمْ أَحْفَظُهُ ، قالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيَّ مَنْ هَٰذَا السَّاثِينُ ؟ قالُوا عامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ يَرْسَعُهُ ٱللهُ ، وَقَالَ ( ) رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولِ ٱللهِ لَوْلاً مَتَّمْنَنَا بِهِ ، فَلَمَّا صَافَّ الْقَوْمَ قَاتَلُوهُمْ ، فَأُصِيبَ عَامِرٌ بِقَائَمَةِ سَيْفِ نَفْسِهِ فَمَاتَ كَنَمَا أَمْسَوْا أَوْقَدُوا نَاراً كَثِيرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّ مَا هَذِهِ النَّارُ عَلَى أَى ثَيْء تُوقِدُونَ ؟ قَالُوا عَلَى مُحُرِ إِنْسِيَّةٍ (٢٠ فَقَالَ أَهْرِيقُوا (٧٠ ما فيها وَكَسِّرُوها (٨) قال رَجُلُ يَا رَسُولَ (٥) أَلْهِ أَلاَ نُهُرِيتُ مَا فِيهَا وَتَنْسِلُهَا ؟ قَالَ أَوْ ذَاكَ مَرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ و (١٠٠ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِي أَلْلُهُ عَنْهُمَا كَانَ النَّبِي عَلِي إِذَا لَأَتَاهُ رَجُلُ بِصَدَقَةٍ (١١) قالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ فَلَاذٍ فَأَنَّاهُ أَبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صلَّ عَلَى آلِ

(ا) فَى ذُبُرُ مَا رَّيْدِ (ا) أَنْ عامِرٌ (ا) أَنْ عامِرٌ (ا) مِنْ هُنَيَّاتِكَ (ا) مَنْ هُنَيَّاتِكَ (ا) مَنْ هُنَيَّاتِكَ (ا) مَرْ يَقُوا (ا) عَنْ عَمْرٍ وهُو أَبْنُ (ا) عَنْ عَمْرٍ وهُو أَبْنُ

أَبِي أَوْنَى حَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ إِنْهُمِيلَ عَنْ قَبْسِ قَالَ سَمِينَتْ جَرِيراً قالَ قالَ إِي رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَّا ثُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَهُو أَنُمُ لِهِ كَاللَّوا بِمُبُدُونَةُ بُسَتِي الْكَفْبَةَ (١) الْيَانِيةَ ، قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى رَجِلُ لاَ أَنْبُتُ عَلَى الْمَيْلِ فَصَكَ فَى صَدْرِي ١٠٠ فَقَالَ اللَّهُمُّ قَبْنَهُ وَأَجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا ، قالَ عَفَرَجْتُ في خَسْيِنَ (٢) مِنْ أَحْمَسَ مِنْ قَوْمِي وَرُبُّهَا قَالَ سُفْيَانُ فَأَنْطَلَقْتُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِي عَأْتَبْتُهُا كَأْخِرَ فَتُهَا ، ثُمَّ أَتَبْتُ النِّي عِنْ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ ما أَتَبْتُكَ حَتَّى تُرَكُّهُما مِثْلَ الجَمَلِ الْأَجْرَبِ فَدَعا لِأَحْسَ وَخُبُّلْهِا مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا قَالَ قَالَتْ أَمْ سُلَيْمٍ لِلنِّي عَلَيْهِ أَنْسَ عادِمُك قَال اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ أَعْطَيْتُهُ مَرْثُ " عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ سَمِعَ النِّي عَنْ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْ كَرَبِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا ف سُورَةِ كَذَا وَكَذَا مَرْشُ حَفْصُ بْنُ مُمَرَ حَدْثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَ نِي سُلَبْانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ مَنْ عَبْدِ أَنَّهِ قَالَ فَمَمَ النَّبِي عَلَيْ فَسَمَّ فَقَالَ رَجُلُ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَة ما أُريدَ بها وَجْهُ ٱللهُ فَأَخْبَرُتُ النِّي مَنْكِ فَعَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ يَرْحَمُ ٱللهُ مُوسِى لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هُـذَا فَصَبَرَ بِالبُ مَا بُكُرَّهُ مِنَ السَّجْعِ ف الدُّماء مَرْثُ يَعْنِي بْنُ تُحَمَّدِ بْنِ السَّكُنْ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلِالِ أَبُو حَبِيبِ حَدَّثَنَا هَارُونُ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا الزُّ مِيْرُ بْنُ ٱلْخُرِّيتِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ قالَ حَدَّثِ النَّالِينَ كُلُّ مُجُمَّةً مَرَّةً ۚ فَإِنْ أَيَنْتَ فَرَرَّمَيْنِ فَإِنْ أَكْثَرُتَ فَثَلَاثَ مِرَادِ ('' وَلا تُعَلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ وَلا ﴿ ﴿ أَلْفِينَاكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقَطَّمُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتُعَلِّمُمْ وَلَكُنِ أَنْصِتْ فَإِذَا أَمَرُوكَ فَذَهُمْ وَمُهُ

(۱) كُفَهُ الْهَانِيَةِ (۱) فَ خَدِينَ فارِسَةً (۱) مدين (۱) مدين (۵) مَرَّاتِ (٥) فَلَا الْهَيْنَكَ

يَشْتَهُونَهُ ، فَأَ نُظُرِ (١) السَّجْعَ مِنَ ٱلدُّعاهِ فَاجْتَنَبِهُ ، فَإِنِّى عَهِدْتُ رَسِوْلَ ٱللهِ عَلِيَّة وَأَصْحَا بَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلاَّ ذَٰلِكَ يَعْنِي لَا يَفْعَلُونَ إِلاَّ ذَٰلِكَ الِاجْتِنَابَ باب لِيَعْرُمِ اللَّمْثَلَةَ وَإِنَّهُ لَا مُكْرُهُ لَهُ حَرَّثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِشْمُمِيلُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَرْيْرِ عَنْ أُنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِذًا دَعَا أَحَدُكُم فَلْيَعْرِم المُسْتَلَةَ وَلاَ يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِيْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ أَ للهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيُّ قَالَ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي (٢) اللَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي إِنْ شَيْتَ لِيَعْزِمِ اللَّسْتَلَةَ فَإِنَّهُ لاَ مُكْرَّهَ لَهُ باللَّهِ بُنْتَجَابُ لِلْمَبْدِ ما لَمْ يَعْجَلْ مَرْثُ عَبْدُ أَلَيْهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَن أَبْن شِهابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبْنِ أَزْهَنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ قالَ : يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمُ مَا لَمْ يَعْجَلُ يَقُولُ (" دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي ﴿ لَلْهِ لَكُ مِ الْأَيْدِي فِي ٱلدُّعاهِ ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ دَعَا النِّيُّ مُمَّا رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، وَقَالَ أَبْنُ مُمَرَ رَفَعَ النَّبِي عَلَيْهِ يَدَيْدِ اللَّهُمَّ ( ٤) إِنَّى أَبْرَأَ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ أَلَّهِ وَقَالَ الْأُو يْسِيُّ حَدَّثَنَى مُمَّدُّ بْنُ جَعْفَى عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ وَشَرِيكٍ سَمِعاً أَنْساً عَن اللَّبِيِّ عَلَيْكُ رَفَّعَ يَدَيْدِ حَتَّى رَأَيْتُ يَكَاضَ إِبْطَيْدِ بَاسِبُ ٱلذَّعاء غَيْرَ مُسْتَقَبْل الْقِبْلَة حَرِيثُ مُحَدَّدُ بْنُ تَعْبُوبِ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَ انَّةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال بَيْنَا النَّبِي عَلِيَّ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ ٱدْعُ ٱللهُ أَنْ يَمْقَينَا ، فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاء وَمُطرِ نَا حَتَّى مَا كَاةَ الرَّجُلُ يَصِيلُ إِلَى (٥) مَنْزِلِهِ ، فَلَمْ تُزَلْ تَعْطَرُ إِلَى الْجِمْعَةِ الْمُقْبِلَةِ ، فَقَامَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ ٱدْعُ ٱللهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا ، فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا لَجْعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّمُ حَوْلَ المَّدِينَةِ

(۱) وَأَنْظُرُ 

(۲) آغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

(۲) يَغُولُ فِي رواية غير أبي ذر فَيَغُولَ بز يادة الفاء واللام منصوبة كذا بهامش الفرع يبدنا والذي ذر هي الى بالفاء طرر الم مسعده مسهده مسهد (٤) وَقُلُ اللهم مسهده مسهده

وَلاَ يُعْطِيرُ (١) أَهْلَ المَدِينَةِ بِاسِ الدُّعاء مُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ صَرْفَ مُوسَى بْنُ إسْمَمِلُ حَدَّثْنَا وُهَيْثُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْنِي عَنْ عَبَّادٍ بْن تَمْيِمٍ عَنْ عَبْدٍ ٱللَّهِ بْن زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ النِّي (٢) عَلَى إِلَى هَذَا الْمُصَلَّى بَسْنَسْقِ فَدَمَا وَأَسْتَسْقِي ثُمَّ أَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ بِاسِ مُ دَعْوَ ﴿ (٢) النِّي اللَّهِ خَلَادِمِهِ بِطُولِ الْمُمُرُ وَ بَكَثْرَةِ مالهِ حَرَثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حُرَمِيْ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ أُمِّي مَا رَسُولَ ٱللَّهِ خَادِمُكَ أُنِّسُ. أَدْعُ ٱللهَ لَهُ ، قال اللَّهُمْ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِا أَعْطَيْتُهُ ﴿ إِلَّهِ ۖ ٱلدُّعَاءُ عِنْدَ الْكَرْبِ مَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ أَبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَ النَّبِيُّ مِنْكِيِّ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ ('' لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ا الْمَظِيمُ الْحَالِيمُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ رَبُّ السَّلُوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ (0) الْعَرْشِ الْمَظْيمِ ، وَرُثُ اللَّهِ مَنْ قَنَّا مَعْنَى عَنْ هِشَامٍ بْنَ أَبِي عَبْدِ ٱللَّهِ مَنْ قَنَّادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ عَن أَيْن عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لاَ إِلْهُ إِلَّا أَللهُ الْمَظيمُ الحَلِيمُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللهُ رَبُّ السَّوَاتِ وَرَبُ الأرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، وَقَالَ وَهُبُ (١) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً مِثْلَةُ إلب ُ التَّمَوُّذِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَى سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً كَانَ رَسُولُ ٱللهِ بَلِكُ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبلاء وَدَرَكِ الشُّقَاء ، وَسُوء الْقَضَاء ، وَشَمَا نَة الْأَعْدَاء ، قالَ سُفْيَانُ الحَدِيثُ ثَلَاثٌ زدْتُ أَنَا وَاحِدةً لاَ أَدْرِى أَيْتُهُنَّ هِيَ السِبِ دُعَاءِ النِّيِّ بَالِكُ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى مَرْشُ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى (٧) اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُفَيْلٌ عَن أَبْن شِهاب أُخْبَرَ نِي أَسَيِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ وَعُرُونَهُ بْنُ الزُّ بَيْرِ فِي رِجالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عائيشَةً

رَا) وَلاَ يُعْظَرُ أَهْلُ (۱) رَسُولُ اللهِ (۲) رَسُولُ اللهِ (۲) دُعَاءٍ

(۱) عِنْدَالْكُرْ بِيَقُولُ! مَنْدَالْكُرْ بِيَقُولُ!

(٠) وَرَبُّ الْعَرْشِ

(1) وهيئية قال الحابط أبو ذر الصواب. وهب وهو وهب بن جرير ابن حازم اه من اليونينية

(۷) حدثنا

رَضِيَ أَلَنَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيٌّ يَقُولُ وَهُو تَصِيبَ مَنْ أَنْ (١) يُقْبَضَ نِي قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيِّرُ فَلَسًّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى نِغَنِي غُثِي عَلَيْهِ ِ سَاعَةً ثُمُ أَفَاقَ كَأَشْخُصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى ، قُلْتُ إِذَا لا يَخْتَأْرُنَا وَعَلِيْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُو تَحْيِيحُ قَالَتْ فَكَانَتْ بَلْكَ آخِرَ كَالِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اللَّهُمُ الرَّفِيقَ الأَّفْلَى بِاسِبُ الْدُعاه بِالْمُوتِ وَالْحَيَاةِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ إِلْهُمْنِيلَ عَنْ قَبْسِ قَالَ أَنَبْتُ خَبَّا بَا وَقَدِ أَكْتَوى سَبْعًا قَالَ (٢٠ لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَا نَا أَنْ نَدْعُورٌ بِللَّوْتِ لَدَعَوْثُ بِهِ مِرْثُ (٢٠ مُحَمَّدُ أَبْنُ الْمُثَى حُدُّنَنَا يَحْيى عَنْ إِسْمُميلَ قالَ حَدَّثَني قَبْسُ قالَ أَتَبْتُ خَبَّابًا وُقَدِ أَكْتَوى ُ سَبَعًا فِي بَطْنِهِ فَسَمِيعَتُهُ يَقُولُ لَوْلاَ أَنَّ النَّيِّ <sup>(2)</sup> مَلِكَ نَهَاناً أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ ا بهِ حَرَثُ أَنْ أَنْ سَلاَم أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَّس رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لاَ يَتَمَنَّانِنَّ أَحَدُ (١) مِنْكُمُ المَوْتَ ُ لِضُرَّ نَزَلَ بِهِ كَاإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَ فَنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي بِاسِبُ ٱلدُّعَاءِ لِلصَّبْيَانِ بِالْبَرَكَةِ وَمَسْحِ رُوْسِهِمْ وَقَالَ أَبُومُوسَى وُلِدَ لِي غُلَامْ ﴿ وَدَعَا ﴿ لَهُ النَّبِي ۚ يَكِ لِالْبَرَ كَذِ أَ مَرْفَ قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَنَا حَاتِمٌ عَنْ الْجَمْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّاثِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالِتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبْنَ أُخْتِي وَجِعْ فَسَيحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تُوصَّأً فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُولُهِ ثُمَّ أَثْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتِمِهِ بَيْنَ كَيْفَيْهِ مِيثُلِّ (١) زِرَّ الْحَجَلَّةِ عَدْثُ اللهِ أَبْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَقَيل أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ هِشَامٍ مِنَ السُّوقِ ، أَوْ إِلَى السُّوقِ ، فَيَشْتَرِي الطَّمَامَ ،

(۱) مَمْ يَعْبَضُ (۲) وقال، (۲) حقق (۲) حقق (۵) حقق کفا فالو بهنیة من فهملامة (۵) حبته (۵) وُدُنا (۵) وُدُنا (۵) وُدُنا الله في الو بنينة بالواو وفي (۵) مِثْلُ (۵) مِثْلُ (۵) مِثْلُ (۵) مِثْلُ (۵) مِثْلُ (۵) مِثْلُ المتعديدناوضيطه القسطلاني بانصب ملمولا به اه مصحعه بانصب ملمولا به اه مصحعه

فَيَلْقَاهُ أَنْ الزُّ يَبْرِ وَأَنْ مُمَرَّ فَيَقُولاً نِ أَشْرِكْنَا فَإِن النَّيِّ عَلِيَّ قَدْ دَعا لَكَ بِالْبِرَكَةِ (١) فَرُبِّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِي فَيَبْعَثُ بَهَا إِلَى الْمَذِيلِ مِرْشَا عَبْد الْمَزيزِ أَنْ عَبْدِ أَذْ ِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَبْسَانَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قالَ أَخْبَرَ نِي تَمْوُدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَهُوَ الَّذِي مَتِجَّ رَسُولُ (\*) ٱللهِ ﷺ في وَجْهِهِ وَهُوَ غُلاَمْ مِنْ بِبْرِهِمْ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَجْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا أَيْشَةٌ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِي مُنَاتًى يُؤْتَى بِالصَّبْيَانِ فَيَدْعُوكُمْ فَأْتِي بِصَبِي ۗ إِلْهَرَ كَافِ فَيشُر ۗ عَالَمُهُمْ عَالَمُهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِي مُنَاتِّكُ يُؤْتَى بِالصَّابِيَانِ فَيَدْعُوكُمْ فَأْتِي بِصَبِي ۗ إِلَا كَافِي فَيشُر ۗ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعا عِمَاء فَأَنْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَفْسِلْهُ مِرْثُ أَبِو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَّيْتِ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ ثَمْلَبَةً بْنِ صُمِّيْرٍ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ إِلَيْ عَنْ مَسَحَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأًى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يُورِرُ بِرَكْمَةِ بِالسِّ الصَّلاَّةِ عَلَى النَّبّ عَنْ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِنْ عَبْدَ الرَّاحْمَن بْنَ أَبِي لَيْنَى قَالَ لَقِيَنِي كَمْبُ بْنُ مُحْبِرَةً فَقَالَ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً إِنَّ (٣ النَّبِي عَلَيْ خَرَجَ عَلَيْنًا ، فَقُلْنَا يَارَسُولَ ٱللهِ قَدْ عَلِيْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ، قال فَقُولُوا (' اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى مُحَدِّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَدٍّ ، كَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَحِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ مَعِيدٌ عَمِيدٌ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْزَةً حَدَّتَنَا أَبْنُ أَبِي حَارِمٍ وَالدَّرَاوُردِي عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ هَٰذَا السَّلامُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ (٥) نُصَلِّى ؟ قالَ قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كما بَارَكْت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُ مَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيُّ يَرْ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى غَيْرِ النَّبِيُّ عَلَى عَل تَعَالَى : وَحَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ (٧) سَكَنْ لَهُمْ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا

(۲) النبي (٣) إِنَّ كَذَافِي البُونِينِية بكسر همزة إن وجوزف

الفتح الكسر والفتح

(١) فَقَالَ قُولُوا

(٠) فَكَنْفُ نُصَلِّى كذا فياليونينية وفرعين وفي نسخ صحيحة زيادة عليك

(١) وَقُوْلُهُ نَعَالَى

(٧) إِنَّ صَلَوَاتِكَ

حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَن أَبْنِ أَبِي أُونَى قَالَ كَانَ إِذَا أَتَّى رَجُلُ النِّبِيّ عَلِيْكَ بِصَدَقَتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ ، فَأَنَّاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ (') فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِي أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو مُمَّيْدِ السَّاءِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ نُصلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُمَّدٍّ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّبَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ مَمِيدٌ تَجِيدٌ بِالْبِ وَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ آذَيْتُهُ فَأَجْمَلُهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَة حَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي بُولُسُ عَنِ أَبْنِ شِهانِ قالَ أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ إِنْ يَقُولُ : اللَّهُمَّ ۚ فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ سَبَبْتُهُ ۖ فَأَجْمَلُ ذَٰلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ السُّ التَّمَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ مَرْشُ حَفْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلُوا ٢٠ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أَحْفَوْهُ الْمَسْتَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْ بَرَّ ، فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي (٣) الْيَوْمَ عَنْ شَيْء إِلَّا بَيَّنَّهُ لَـكُمْ لَجْمَلْتُ أَنْظُرُ بَمِينًا وَثِيمَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلُ لَأَفُ ﴿ ثَا رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَإِذَا رَجُلُ كَانَ إِذَا لَأَحْي الرِّجالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أَيهِ، فَقَالَ بَا رَسُولَ أَنْهِ مَنْ أَبِي ؟ قالَ حُذَافَةُ ، ثُمَّ أَنْشَأُ مُمَرُ فَقَالَ : رَضِينَا بِأَللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا ، وَ مُحَمَّد عَليٌّ رَسُولًا ، نَمُوذُ بِاللهِ مِن الْفِيْنَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرُّ كَالْيَوْمِ قَطُّ إِنَّهُ صوّرت لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَّا وَرَاء الْحَالِطِ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيثِ هَذِهِ الآية : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَتُوا لاَ نَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ ثُبْدَ لَكُمْ نَسُو كُمْ اللَّهِ اللَّ التَّعَوُّذِ مِنْ عَلَبَةِ الرَّجالِ مَرْثُ ثُنَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا إِنْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ

(۱) بِصَدَقَةً (۲). سُئِلَ رَسُولُ اللهِ (۲) لا تَسْأَلُو نَبِي (۲) لا تَسْأَلُو نَبِي (۱) لاَقْا رَأْتَهُ

(۱) النَّميسُ لِي (٣) حَتَّى إِذًا بَدًا (۱) جَبَلُ (١) بَابُ النَّمَوْدِ مِنْ الْبُخْلِ

عَمْرُو بْنَ أَبِي عَمْرُومَوْ تَى الطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ حَنْطَبُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ بَقُولُ قَالَ رَسُولُ (١) أَللَّهِ عَلِيًّ لِأَ بِي طَلْحَةَ الْتَسِنُ لَنَا (٢) غُلاَمًا مِنْ غِلْمَا يَكُمْ يَخْدُمُنِي خَفَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةً يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ كُلَّمَا نَزَلَ ، فَكَنْتُ أَسْمَهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمَّ وَالْحَزَنِ ، وَالْمَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُغْلِ وَالْجُنْنِ ، وَصَلِّعِ الدَّبْنِ ، وَعَلَبَةِ الرَّجالِ ، كُلَّمْ أَرَل أَخْدُمُهُ حَتَّى أَتْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَتْبَلَ بِصَفِيَّةً بِنْتِ حُتِيَّ قَدْ حازَهَا ، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّى وَرَاءَهُ بِمَبَاءَةِ أَوْ كِسَاءَ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاء صَنَعَ حَيْسًا ا في نِطَّم ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي ، فَدَعَوْتُ رِجالاً فَأَكَلوا ، وَكَانَ ذَٰلِكَ بِنَاءُهُ بِهَا ، ثُمَّ أَفْبَلَ حَتَّى ٣٠) بَدَا لَهُ أُحُدُ، قالَ هٰذَا جُبَيْلُ ٩٠) يُحِيِّنَا وَنُحِيُّهُ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ مَلَى اللَّهِ ينَةِ قالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَمْمُ في مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ بِاسِبُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبُةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بنْتَ خَالِدٍ ، قَالَ وَكُمْ أَسمَعْ أَحَدَا سَمِعَ مِنْ النَّبِيُّ عَلَيْ هَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (٠) أَمْرُنَا مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ عَنْ مُصْعَبِ كَانَ سَعْدُ يَأْمُو ٥٠٠ بِخَسْ (٧) مُنْ وَ يَذْ كُرُهِنَّ عَنِ النَّبِيِّ إِنَّا أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَرَدٌ إِلَى أَرْذَلِ الْمُثُر ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُنْيَا يَعْنِي فَيْنَةَ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرْثُ (٧) عُثَانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثْلِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَى ۚ كَعِبُو زَانِ مِنْ مُحِبُرِ يَهُودِ المَدِينَةِ فَقَالْتَا لِي إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُمَذَّ بُونَ ف تُبُورِهِم فَكَذَّ بُثُهُما وَلَمْ أَنْمِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُما خَفَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَى النَّبِي ۚ إِلَيْكُ فَقُلْتُ لَهُ يَا وَسُولَ اللهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ صَدَقَتَنَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْتَمُهُ الْبَهَامُ كُلُهَا فَارَأَيْتُهُ بَعْبُ فِي صَلاَةٍ إِلا تَعَوَّذَ (١) مِنْ عَذَابِ الْقَبْدِ بِإِلْب التَّعَوُّذِ مِنْ فِينْنَةِ الْحَيْا وَالْمَاتِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُثَّمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ نِيْ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بك مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجَبْنِ (٣ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِينَةِ أَلْحَياً وَالْمَاتِ بِإِسِ التَّمَوُّذِ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ مَرْثُ مُمَلَّى بنُ أُسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ يَرْكُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمُرَمِ وَالْمَأْتُم وَالْمَوْرَمِ وَمِنْ فِينَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِينَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرَّ فِينَةِ الْفِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ تِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ ، اللَّهُمَّ أغْسِلْ عَنَى خَطَا يَاىَ عِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنْ الْخَطَا يَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَ يْيَضَ مِنَ الدُّنَس وَبَاعِدْ تَيْنِي وَبَيْنَ خَطَا بَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَنْرِب باب الاُسْتِمَاذَةِ مِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسَلِ ٣٠ مَرْثُ خَالِهُ بنُ عَفَلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ قالَ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ﴿ فَالَ كَانَ النَّبِيُّ مِنْكُ لِلَّهِ مَا لِلَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْحَرْنِ ، وَالْمَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُنْرِ وَالْبُخْلِ ، وَصَلِّعِ اللَّهْنِي ، وَغَلَّبَةِ الرَّجالِ عاسب النَّعَوْذِ مِنَ الْبُخْلِ ، الْبُخْلُ وَالْبُخَلُ وَاحِدٌ ، مِثْلُ الْحُزْنِ وَالْحِزَنِ مَرْثُ اللَّهِ إِنْ عُمَيْد عَنْ عَنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِنْ عُمَيْد عَنْ مُصْعَبِ بْن سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ وَلاَّ الْخَسْ وَيُحَدِّثُهُنَّ ٦٠ عَنِ النَّبِيِّ مَلِيَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنْرِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدٌ ٣٠ إِلَى أَرْذَلِ الْمُشِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِن

(۱) إِلاَّ يَنْعُوَّ ذُ (۲) وَالْجَبْنِ وَالْبُعْسَلِ (۲) حَكُسَالَى وَكَسَالَى (۱) حَكُسَالَى وَكَسَالَى وَالْحِيلِةِ (١) أَنْسَ بْنَ مَالِكِ (١) وَيُغْيِرُ بَهِنَ (١) مِنْ أَنْ أُرَدَّ

مَنْدَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنَس بْن مالك رَضِي الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي يَتَعَوَّذُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ ١٠٠ مِنَ الْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُرَّمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ الْمُسَلِّ الدُّعاه بِرَفْعِ الْوَبَاء وَالْوَجَعِ مَرْثُ الْمُخَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا نُشِهَ رَضَىَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النِّيُّ عَلَيْ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدينَةَ كَا حَبَّدْتَ إِلَيْنَا مَكَّةً أَوْ أَشَدَّ وَأُنقُلُ مُحَّاهَا إِلَى الْجُعْفَةِ اللَّهُمُّ بَارِكُ لَنَا في مُدِّنَا وَصَاعِنَا وَفَ أَصُولُ كَثِيرَةً مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدِ أَنْ أَبَاهُ قَالَ مَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكُوى أَشْفَيْتُ مِنْهُ (٣) عَلَى المَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجِعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِ ثَنِي إِلَّا أَبْنَةُ ( عَ) لِي وَاحِدَةً أَ فَأَنْصَدَّقُ بِثُلُقَى مالِي قالَ لاَ قُلْتُ فَبِشَعِرْهِ قالَ الثُلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَتَتَكَ أَغْنِياء خَبْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ (٥) عالَة يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَنِي بِهَا وَجْهَ ٱللهِ إِلاَّ أُجِرِّتَ حَتَّى مَا تَجْمَلُ فِي فِي اللَّهُ مِنْ مَنْ أَمْرَأَتِكَ ، قُلْتُ آ أُخَلُّفُ بَمْدَ أَصْحَابِي ؟ قالَ إِنَّكَ لَنْ ثُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِلاَّ أَرْدَدْتَ دَرَّجَةً وَرِفْعَةً ۚ وَلَعَلَّكَ يَخَلَّفُ حَتَّى يَنْتُفِعَ بِكَ أَثْوَامٌ وَيُضَرُّ إِنَّ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَ مُحَالِي هِجْرَتُهُمْ ، وَلَا تَرُدُّ هُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لُكنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً ، قالَ سَعْدُ رَثَى لَهُ النِّي ﴿ مَا لَئِكُ مِنْ أَنْ تُوكُنَ بِمَكَّة المسب الأمنتياذَة مِن أَرْذَلِ الْمُثْرِ وَمِنْ فَيْنَةِ الدُّنْيَا وَفِتْنَةِ (١٠) النَّارِ مَرْثُ (١٠)

إستحق بن إبر اهيم أُخبر أا الحُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُصنتب (١) عَنْ

أَبِيهِ قَالَ تَمَوَّدُوا بِكَلِمَاتٍ كَانَ النِّي يَهِا لِي يَتَمَوَّذُ بِبِنَّ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ

عَلَابِ الْقَبْدِ بِإِسِبُ التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَلِ الْمُثُو أَرَاذِلْنَا أَسْقَاطُنَا (١) مَرْثُ أَبُو

(٢) بكُ لنظبك هَناساتط مناليونينية ثايت في الترع

(۱) بنت

(ه) تَدَعهم

(٢) رَسُولُ أَنْهُ

(٧) وَعَذَابِ النَّارِ

(١) مُضْعَبِ بنِ سَعَدُ

وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرَدٌ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَيِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النِّي مَلِكُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمُرَمِ وَالْمُغْرَمِ وَاللَّاثُمَ ، اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَفَيْنَةِ النَّارِ (١) وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرِّ فِيْنَةِ الْفِنَى ، وَشَرِّ فِيْنَةِ الْفَقْرِ ، وَمِنْ شَرِّ فِيْنَةِ المسيحِ السَّجَالِ ، اللَّهُمْ أَغْسِلْ خَطَا بَايَ بِمَاءِ الثَّاجِ وَالْبَرَّدِ ، وَنَقَّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَا بَا ، كما مُينَقّ القُوْبُ الْأَ يْيَضُ مِنَ ٱلدَّنِّسِ ، وَبَاعِيدٌ يَنْنِي وَيَنْنَ خَطَا يَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَدْب أَبِي مُطيعِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالَتِهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ كَانَ يَتَعَوَّذُ . اللَّهُمَّ إِنَّي أَعُوذُ إِنَّ مِنْ فَيْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَيْنَةِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذ بك مِن عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِينَةِ الْغِنَى ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِينَةِ الْفَقْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِيثَنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ ، إلى التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ مَرْثُ مَمَّنَ مُحَدُّ أَخْبَرَ فَا أَبُو مُعَاوِيَةً أَخْبَرَنَا ٣٠ هِشَامُ بَنْ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ النَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِيْنَةِ الْقَبْدِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرٍّ فِيْنَةِ الْفِنَى وَشَرَّ فِيْنَةِ الْفَقْرِ ، اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِيْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ ، اللَّهُمَّ أَغْسِلْ قَلْبِي بِمَاهُ الثَّلْجِ وَالْبَرَّدِ ، وَنَقَّ قُلْبِي مِنَ الخَطَأَ مَا كَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَيْكُنَ مِنَ اللَّانَسِ ، وَبَاعِدْ رَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَا بَايَ ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْتَمِ وَالمَغْرَمِ عَلَبُ الدُّمَاء بِكَثْرَةِ (" المَـالُ مِنَعُ الْبَرِّكَةِ مَدِّقَىٰ مُمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ ثَنَّادَةً عَنْ أَنْسِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أُنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنَّسْ

(؛) وَيَشْنَدُ الْقَبْرِ (؛) حَيْنَا (» حَيْنَا

انامه (۲) ۱۹۹۰

() بِكَثْرَةِ النَّالِ مَعَ الْبَرَّكَةِ . ثبت هنا في البَرَّكَةِ . ثبت هنا في في عدد المال وليست في شيء من النسخ المعتمدة بيدنا فليعلم اله مصححه

حسد (٠) تَعْلَمُ هٰذَا الْأَمْرَ خَبْراً

> . (1) وَرَضَيْ

> > (۷) حدثني

م (٨) فَتَوَضَّأً بِهِرِ

خَادِّمُنْكَ أَدْعُ ٱللَّهَ لَهُ قَالَ اللَّهُمُ ۗ أَ كُثِرْ مَالَةُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيها أَعْطَيْتَهُ وَعَنْ هِشَامٍ أَنْ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ مِثْلَهُ (١) مَرْثُ أَبُوزَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرّبيعِ حدَّننَا شُغبَةُ عَنْ تَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتُ أُمْ مُلَيْمٍ أُنَسُ عَادِمُكُ (") قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ أَعْطَيْتُهُ عَالَمُ الدُّعاء عِنْدَ الْإُسْتِخَارَةِ عَرْشُ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُصْنَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَنِي بْنُ أْبِي المَوَالِ عَنْ تُحَمِّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي يَنْكُ مُعَلِّمُنَّا الِاَسْتِخَارَةَ فِي الْامُورِ كُلُّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا مَمْ " بِالْأَمْرِ كُلُّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا مَمْ " بِالْأَمْرِ كُلُّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا مَمْ " بِالْأَمْرِ كُلُّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا مَمْ " رَكْنَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْمَظْيِمِ ، فَإِنَّكَ تَقَدْرُ وَلاَ أَنْدِرُ ، وَتَمْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْفُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ (\*) هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرُ لِي في دِيني وَمَعَاثِي وَعَانِبَةِ أَرْدِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلَ أَمْرِي وَآجِلِهِ مَا قَدُرُهُ لِي ، وَإِنْ كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ شَرُّ لِي ف دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلٍدٍ كَأَصْرِفَهُ عَنِّي وَأَصْرِفْنِي عُنْهُ وَأَقْدُرُ لِيَ الْخَارُ حَيْثُ كَانَ ثُمُّ رَصِّنِي (١) بعر وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ بالبُّ اللَّهُ عَاء عِنْدَ الْوُصَنُوءِ مَرْثُ اللهُ مُعَمِّدُ بْنُ الْعَلاَّءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ بْن عَبْدِ اللهِ عَن أَبي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قِالَ دَعا النَّيُّ يَهِلِّكُ بِمَاءِ فَتَوَصَّأً (٨٠ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمُّ أَفْنِ لِمُبَيِّدٍ أَبِي عامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، فَقَالَ اللَّهُمُّ أَجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَوقَ كَنِيدٍ مِنْ خَلْقَاكَ مِنَ النَّاسِ بِالسِّ الدُّعاء إذا عَلاَ عَقَبَةً مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَنَعَ النَّبِيِّ يَرْكِيُّ فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبِّرْنَا فَقَالَ النَّبُّ يَرَكِي أَيُّهَا النَّاسُ أَرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُم كُوانَكُم لا تَدْعُونَ أَصَم وَلاَ غائبًا ، وَلَكُنْ تَدْعُونَ سَمِيماً بَصِيرًا ، ثُمَّ أَتَى عَلَى وَأَمَا أَمُولُ في نَفْسِي لا حَوْلَ وَلاَ ثُوَّةً إِلَّا بِأَنْهِ فَقَالَ بَا عَبْدَ أَنْهِ أَبْنَ قَيْسٍ قُلْ لَا حَوْلَ وَلاَ قُونَةَ إِلاَّ بِأَنْهِ فَإِنَّهَا كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ، أَوْ قالَ أَلا أَدُلُكَ عَلَى كَلِيدٌ مِنَ كَنْوُ مِنْ كُنُورِ الْجُنَّةِ وَلاَ عَوْلَ وَلَا ثُوَّةً إِلَّا بِأَلْدِ الْجَنَّةِ النَّمَاهُ إِذَا مَبْطُ وَادِيا فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ عَلَيْ النَّمَاءُ إِذَا أَرَادَ سَفَرا أَوْ رَجْمُ (١) حَرْثُ إِنْهُ عِبْلُ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدٍ أَلَّهِ بْنِ مُعَرَّ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مَلِيٌّ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْهِ أَوْ حَجٍّ أَوْ تُعْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلُّ شَرِّف مِنْ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ ؛ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَلْلُهُ ، وَحْدَهُ لَا شَبِي مِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ آبِبُونَ تَأْثِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبُّنَا حامِدُونَ صَنَقَ ٱللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَخْرَابَ وَحْدَهُ بِالسِّ ٱلنَّمَاءِ الْسُتَزَوِّج؛ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ُ قَالَ رَأَى النِّبِي عَلِي عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَم أَوْ مَه ، قالَ قَالَ تَزَوَّجْتُ أَنْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ بَارَكَ أَللُّهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بَشَاةِ مَرْثُنَا أَبُو النُّمْنَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ مَرْوِعَنْ جَابِرِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكُ سَبْعَ أَوْنِيسْعَ بَنَاتَ فَتَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً فَقَالَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ تَزَوَّجْتَ عَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ بِكُراً <sup>٢٠</sup> أَمْ ثَبِّبًا ؟ قُلْتُ ثَبِّبًا ، قَالَ هَلَا جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ، أَوْ تُضاحِكُما وَتُضاحِكُكَ ؟ قُلْتُ مَلَكَ أَبِي فَتَرَكَ ٣ سَبْعَ أَوْ يَسْعَ بَنَاتٍ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيتُهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ . قَتَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، قالَ فَبَارَكَ ٱللهُ عَلَيْكَ كُمْ يَقُلِ أَبْنِ عُيَيْنَةً وَتُحَمِّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بَارَكَ ٱللهُ عَلَيْكَ باب مَا يَقُولُ إِذَا أَتَى أَمْ لَهُ ﴿ حَرِثُ اللَّهِ عُنْهَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ خَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرِّيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِي إِذْ أَنَّ

(۱) فير يحني بن أبي المبعث عن أنس أبي المبعث عن أنس (۱) وتوال أبيزاً (١) وتوال (١) حديد (١) حديد المبعث ال

أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَا تِيَ أَهْـلَهُ قَالَ : إِنَّهُمْ إِلَّهُمْ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنَّب الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ رَيْنَهُمَا وَلَهُ فِي ذَٰلِكَ ، لَمْ يَضُرُّ هُ شَيْطَانُ أَبَدًا ، بِالْبُ قُولِ النِّيِّ يَنْ لِلَّهُ رَبُّنَا آيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْمَزيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ أَكْثُرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ اللَّهُمَّ رَبُّنَا آتِنَا في ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ لَكُبُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ اَلَّهُ نِيَا مَرْثُ فَرْوَةً بِنُ أَبِي المَغْرَاء حَدَّثَنَا عَبِيدَةً بِنُ (١) مَعَنْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بن (١) هُوَ أَبْنُ كُعَدْدٍ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْمَب بن سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّب إِنَّ أَيْمَلُنَا هُوْلاً وِ الْكَلِمَاتِ ، كَا تُمَلُّمُ (" الْكَتَابَةُ : اللَّهُمُ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُغْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ " ثُرَدٌ إِلَى أَدْذَلِ الْعُمُر ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْدُنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ الْمُ اللَّهِ مِنْ فَتْنَةِ الْدُنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ المّ مُنْذِرٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيِيهِ عَنْ عالْشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيٌّ طُبٌّ حَتَّى إِنَّهُ لَيَخَيَّلُ إِلَيْهِ (٥) قَدْ صَنَعَ الشَّيْء وَما صَنَعَهُ ، وَإِنَّهُ (١) دَمَا رَبُّهُ ، ثُمُّ قَالَ : أَشَمَرْت أَنَّ أَللهُ قَدْ أَفْتَانِي فِيهِ أَسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَيَا ٧٠ ذَاكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ جاءِنِي رَجُلانِ كَفِلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي ، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلًى ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ما وَجَعُ الرَّجُلِ ؟ قالَ مَطْبُوبٌ ، قالَ مَنْ طَبَّهُ ؟ ا (٧) وَما ذَاكَ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ ، قَالَ فِيهَا ذَا ؟ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفٍّ طَلْمَةٍ ، قَالَ فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ فَى ذَرْوَانَ ، وَذَرْوَانُ بِثُرْ فَي بَنِي زُرَيْقِ ؛ قَالَتْ فَأَتَاهَا رَسُولُ أَللَّهِ عَلِيَّ ثُمَّ رَجِعَ إِلَى مَا يُشَةً ، فَقَالَ وَأَنَّهِ لَـكَأَنَّ مَاءِهَا ثَفَاعَةُ ٱلْجِنَّاء ، وَلَـكَأَنَّ نَعْلَهَا رُوسُ الشَّيَاطِينِ ، قالَتْ فَاتَى رَسُولُ أَللهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَن الْبِنَّرِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ أَللَّهِ نَهَلاً أَخْرَجْتُهُ ؟ قَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي أَللهُ وَكُرِهْتُ أَنْ أَيْهِ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ، زَادَ

(٢) كَايْمَلُّمْ الْكِيَّابُ (١) حدثني (٠) لَبُخَيْلُ إِلَيْهِ فَدْصَنْعَ كذا في فرعين معتبدين بيد اوفي بعض النسخ ليحيل إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ صَنَّمَ (١) وَإِنَّهُ دُعَا رَبُّ . لم

يضبط مزة الهفى اليونينية

ولا الفروع التي يبدؤ

عِبْنَى بْنُ يُونِسَ وَاللَّيْثُ عَنْ (" هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِّشَةَ قَالَتْ سُحِرَ (" النَّي عَلِيْ فَدَعا وَدَعا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِالْبُ ٱلدُّعاءُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، وَقَالَ أَنْ مَسْعُودِ وَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُمُّ أُعِنَّى عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ بُوسُفَ، وَقَالَ : اللَّهُمُّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ ، وَقَالَ أَنْ مُمْرَ دَمَا النِّي عَلَيْ فَي الصَّلاَةِ اللَّهُمَّ الْمَنْ فَلاَنَا وَفُلاَنَا حَتَّى أَنْزَلَ أللهُ عَنْ ١٣ وَجِلَّ : لَبْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء حَرَثُ الْأَنْ سَلاَّم أَخْبَرَ نَا وَكِيعٌ عَنِ أَبْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي أَرْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْأَخْرَابِ، فَقَالَ : اللَّهُمُّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ ٱلْحِيَابِ ، أَهْزِمِ الْأَخْزَابَ، أَهْزِمِهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ مَرْفُ مُمَادُ بْنُ فَصَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامُ (\* عَنْ (٠) هِنَّامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ ۗ يَعِني عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النِّبِي عَلِيٌّ كَانَ إِذَا قالَ سَمِعَ أَللَّهُ لِمَنْ تَحِيدَهُ إِنِي الرَّكْمَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاَّةِ الْمِشَاءُ قَنَتَ اللَّهُمَّ أَنْجٍ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيمَةً ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةً بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ، اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطَأْتَكَ عَلَى مُضَرَّ ، اللَّهُمَّ أَجْعَلُهَا (٦٠ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ مَدْثُ الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُوالاً حُوسِ عَنْ عَامِمٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِمَنَ النِّي مِنْ مِنْ مِنَّةً يُقَالُ كُمُمُ القُرَّاهِ فِأُصِيبُوا فَارَأَيْتُ النِّي مِنْ وَجَدَ عَلَى شَيْء ما وَجَدَ عَلَيْهِمْ ، فَقَنَتَ شَهْرًا في صَلاَّةِ الْفَجْرِ ، وَيَقُولُ : إِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوُ الله ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ مَرْثُنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُجَمَّدٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَ نَا مَعْبَرُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ (١) الْبَهُودُ يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّيِّ عَلَيْكُ يَقُولُونَ (١) السَّامُ عَلَيْكَ ، فَفَطِيْتَ عَالِيْسَةُ إِلَى قَوْ لِهُمْ ، فَقَالَتْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّمْنَةُ ، فَقَالَ النِّي يَنِكُ مَهٰ إِنَّا عَائِشَةُ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْنَ فِي الْأَمْرُ كُلِّهِ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ ٱللَّهِ أَوْ لَمْ نَسْمَعْ مَا يَقُولُونَ ؟ قَالَ أَوْ لَمْ تَسْمَعِي (١٠) أَرُدُ ذَلِكِ عَلَيْهِمْ فَأَفُولُ

سكنا بي بيامش ألنروح لعدد يدنا ولا رنم مليها

(٢) سُعِيرَ رَسُولُ ٱللهِ

(١) أجْعُلُمْ لِمُلْقِرِ (١)

(٧) عَعَتْتِ أَلْكَ

ه (۸) کانت

(٩) تَقُولُ

(١٠) أَوَّ لَمْ تَسْتَعِي أَنَّى أزدً

وَعَلَيْكُمْ مَرْثُ كُمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِيثَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا أَعُمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا مَعَ النَّيِّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ مَلَّا ٱللَّهُ ثُبُورَهُمْ وَ يُبُوِّهُمْ نَاراً كَمَا شَكُلُونَا عَنْ صَلاَةٍ (١) الْوُسْطَى حَتَّى غابَتِ الشَّسْ وَهْىَ صَلاَةُ الْعَصْرِ السِّبِ ٱلدُّعاء مرِّث عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الرُّنَادِ عَن الْأَهْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ الطَّفَيْلُ بْنُ تَمْرُو عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَى فَقَالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَأَدْعُ ٱللَّهَ عَلَيْهَا ، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهم ، فَقَالَ اللَّهُمَّ أَهْدِ دَوْساً وَأَتِ بِهِمْ بِالْبِ فَوْلِ النِّبِيِّ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ فِي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ مِرْضُ (٢٠ نُحُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبِي إِسْعُقَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّيِّ مِنْ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهِٰذَا الدُّعاء رَبِّ أَغْفُرْ لِي خَطِيلَتِي وَجَهْلِي وَ إِسْرَافِي فِي أُمْرِي كُلِّهِ وَمَا أُنْتَ أَعْلَمُ بِو مِنَّى ، اللَّهُمَّ أَغْفُرْ لِي خَطاً بَاىَ وَمَمْدِي وَجَمْلِي وَهَزْلِي وَكُلُّ ذَٰلِكَ عِنْدِي اللَّهُمُّ ٱغْفِرْ لِي ماقَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمَقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِينٍ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ وَحُدَّنَّنَا أَبِي حَدَّنَّنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ (٣) **حَرْثُنَ** (<sup>١) مُحَ</sup>دُّهُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْجَيدِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْطَقَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ وَأَبِي بُرْدَةَ أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ النَّبِّ يَهِ ۖ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو اللَّهُمَّ آغَفُرْ لِي خَطَيِثَتِي وَجَهْلِي ، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدًّى وَخَطَاكَ وَ \* وَكُلُ ذَٰلِكَ عَنْدَى السَّاعَةِ الَّتِي في يَوْمِ الْجُمُّعَةِ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِنْهُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ٥٠

﴿ اَ عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْفَلَى صه (۲) حدثنی

(٢) وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

ة (٤) حدثني حس

ره) و حصویی کنا فی جیمالفروع للمتعدة بیدنا والذی فی اکنسخة الت شرحطها القسطلانی وخطئ بالهنز بعدالطاء ثم قال ولابی ذر عن الجوی والستدلی وخطای بغیرهز اه غرز اه

أَيْوِبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَكِ فَالْجُمُعَةِ (١) سَاعَة لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِم وَهُو قَامُّم يُصَلِّي يَسْأَلُ ٣ خَيْراً إِلاَّ أَعْطَاهُ ، وَقَالَ بِيدِهِ قُلْنَا يُقَلُّهَا يُزَهِّدُهَا بِاللِّهِ تَوْلِ النِّيِّ يَنْكُ بُسْتَجَابُ لَنَا فِي الْيَهُودِ وَلا يُسَتَجَابُ كُمْ فِينًا مَرْثُ قُتَبَةً بنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَايْشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوُ النِّيِّ عَلِيُّكَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ، قَالَ وَعَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ عَايْشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ ، وَلَعَنَكُمْ أُلَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِي مَهُلَّ يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرَّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْمُنْفَ أُو ( الْفُحْشَ، قَالَتْ أَوَكُمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوا ؟ قَالَ أَوَكُمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ ، رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ ، فَبُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ كَمُمْ فِي السِبُ التَّأْمِينِ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ عَا قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّ اللَّائِكَةَ ثُوَّمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ اللَّائِكَةِ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ باسب فَضْلِ التَّهْلِيلِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَىْ هُ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ (اللهُ عَشْرِ رِقَابِ ، وَكُتِبَ (اللهُ مِائَةُ حَسَنَةِ وَتُحِيتُ عَنْهُ مِائَةُ سَبِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتَّى يُمْسِي وَلَمْ يَأْتِ أَحَدُ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاء (١٠) إلاّ رَجُلُ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَمْرِو حَدَّثَنَا مُحَرُّ بِنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْبُونِ قَالَ مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ أَغْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمُمِيلَ قَالَ مُمَرُ أَبْنُ أَبِي زَاثِدَةً وَحَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ رَبِيعِ (٧٪ بْنِ خُقَيْمٍ

(۱) في يَوْمِ الجُمْعَةِ
(۱) بَسْأَلُ اللهُ
(۲) وَالنَّحْشَ
(۱) حَدْلُ فَتْحَ عَيْنَ عَلَلَهِ
من الفرع
(۱) وَ كُنِّيبَتْ لَهُ
النسخ زيادة لفظ به بعد
النسخ زيادة لفظ به بعد
جاء

مِثْلَةُ ، فَقُلْتُ لِارَّبِيعِ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ مِنْ تَعْدِو بْنِ مَيْنُتُونٍ ، فَاتَبْتُ تَعْزُو بْنَ بَمِيْنُونِ ، فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِنْتَهُ ؟ فَقَالَ مِنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى ، فَأَتَبْتُ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ عِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ مِنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارَىُّ بُحَدَّثُهُ عَنِ النَّبِيِّ مَالِكُ وَقَالَ إِبْرَاهِيم أَنْ يُوسفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْلَ بْن أَلِي لَيْدِلِّي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَوْلَهُ (١) عَنْ النَّبِّ يَرَافِي وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُئِدًا عَرْتُ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَبُوبَ عَنِ النَّبِيُّ عَلَّ وَقَالَ إِشْمُعِيلُ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلَهُ ، وَقَالَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَمِكِ بْنُ مَيْسَرَةً سَمِعْتُ هِلِالَ بْنَ يِسَافِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ وَعَمْرُو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ قَوْلَهُ وَقَالَ الْأَعْمَشُ وَحُصَيْنٌ عَنْ هِلِالٍ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَوْلَهُ ، وَرَوَاهُ أَبُو مُحَدِّدِ الْحَضْرَمَى عَنْ أَبِي أَبُوبَ عَنِ النَّبِيِّ مَاللَّةِ ٢٠٠ ماسب فَضْلِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ شُمِّيٌّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرُورَةَ رَضِيَ أَللُّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَللَّهِ عَلَيْ قَالَ : مَنْ قَالَ شُبْحَانَ أَللَّهِ وَبَحَمَّدِهِ في يَوْم مِائَةَ مَرَّةِ خُطْتْ خَطَابَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَصْ طَرْثُ زُهَـيْرُ بْنُ حُرْبٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ : كَالِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ، تَقيِلْتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبيبَتَانِ إِلَى الرُّحْنِ ، سُبْعَانَ أَلَّهِ الْعَظِيمِ ، سُبْعَانَ أَلَّهِ وَبَحَمْدِهِ لِمِلْ فَضْلِ ذِكْرِ أَلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ مَرْثُ اللهِ عَنْ أَلْمَلَاء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي أَبُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِالَ النَّبُّ يَرَاكِيُّهِ مَثَلُ الذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالذِي لاَ يَدْ كُورْ (١) مَثَلُ الحَيِّ وَاللَيْتِ مَرْثُ أَتَيْبَةً بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمَش عَنْ آيِيْ طَالِجٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيْ إِنَّ لِلهِ مَلاَئِكَةً يَطُونُونَهِ ف

والمستحيث قوال عمر الله والمستحيث قوال عمر والمروى موابه عمر وهوابنا بي ذائدة المواب أو المواب في الاصل كما تراه لا عمر والمدي المدوع التي المدودة

(r) كان كُنن أَعْنَقُ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْلَمِيلٍ (r) حدثن

(١) لاَ يَذْ كُوْ رَبَّة

الْطِرُق يَلْتَنْسِمُونَ أَهْلَ ٱلذُّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْ كُرُونَ ٱللَّهِ ، تَنَادَوْا مَعْلَمُوا إِلَى مَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحْفُونَهُمْ إِلَّجْنِحَتِهِمْ إِلَّى السَّمَاءِ (١) ٱلدُّنْيَا ، قَالَ فَينَسَأُ كُمُمْ رَبُّهُمْ. وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ ٣ مَا يَقُولُ عِبَادِي ؟ قَالُوا ٣ يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَ يُكَبِّرُونَكَ وَ يَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ ، قالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْ نِي ؟ قالَ فَيَقُولُونَ لَا وَأَلْهِ ما رَأُوكَ قَالَ فَيَقُولُ ۚ وَكَيْفَ لَوْ رَأُونِي ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأُوكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً ، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيداً (" وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحاً ، قال يَقُولُ (" فَمَا يَسْأَلُونِي (" ؟ قال يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ ، قَالَ يَقُولُ وَهِلُ رَأُوهُما ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَا وَأَلَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأُوهَا قَالَ يَقُولُ ٣٠ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوهَا ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا ، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً ، قالَ فِمَ " بَتَعَوَّذُونَ ؟ قالَ يَقُولُونَ مِن النَّارِ ، قَالَ يَقُولُ وَهَلَ رَأُوهَا ؟ قَالَ يَقُولُونَ لاَ وَٱللهِ ( ) مَا رَأُوهَا ، قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأُوهَا ؟ قالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا ، وَأَشَدَّ لَمَا غَافَةً، قالَ فَيَقُولُ كَأْشْهِ ذُكُمُ أَنَّى قَدْغَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكُ مِنَ الْلَائِكَةِ فِيهِمْ فُلَانْ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنْمَا جَاء لِخَاجَةٍ قَالَ مُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بَهِمْ جَلِيسُهُمْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَكُمْ يَرْفَعُهُ وَرَوَاهُ شُهَيُّلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ مِلْكِ مِلْكِ مِلْكِ قَوْلِ لأحَوْلَ وَلاَ فُوَّةَ إِلاَّ بِٱللَّهِ مَرْثُ مُقَاتِلِ أَبُوالْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُثَلِّيانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُمَّانُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَخَذَ النَّبِيُّ يَرَاكُ فَي عَقَبةٍ أَوْ قَالَ فَى ثَنَيَّةٍ قَالَ فَلَمَّا عَلَا عَلَيْهَا رَجُلُ لَا ذَى فَرَفَعَ صَوْنَهُ لَا إِلٰهَ إِلا أَللَّهُ وَأُللَّهُ أَ كُبُرُ قَالَ وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ مَلَى بَعْلَتِهِ ، قَالَ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَم وَلاَ غَاثِباً ، ثم قال يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ ٱللَّهِ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِيَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْتُ بَلَى ، قالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ فُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ باسب للهِ مِانَةُ أَسْمٍ غَيْرَ وَاحِدٍ " مَرْثُنَا عَلِيُّ بْنُ

(۱) إِلَى تَكَامُ الدُّنْكِ (۲) أَعْلَمُ رَبِّ (۲) أَعْلَمُ رَبِّ (۵) تغييداً وتَعْدِيداً (۵) تغييداً وتَعْدِيداً (۷) قَلْ تَبْتُولُ (۷) قَلْ تَبْتُولُ (۷) قَلْ تَبْتُولُ (۵) عَدْرِيداً (۵) عَدْرَيداً (۵) عَدْرَدارِيداً (۵) عَدْرَدارِيداً جَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفَظْنَاهُ مِنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةٌ قَالَ للهِ نِسْعَةٌ وَنِسْعُونَ أَسْماً مِائَةٌ إِلاَّ وَاحِداً (١) لاَ يَحْفَظُها أَحَدُ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةُ وَهُوْ وَثَرْ يُحِبُ الْوَثْرَ بِالْبِ المَوْعِظَةِ سَاعَةٌ بَعْدَ سَاعَةٍ عَرَضَ مُحَرُ بْنُ الْجَنْقُ وَهُوْ وَثَرْ يُحِبُ الْوَثْرَ بِالْبِ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةٌ بَعْدَ سَاعَةٍ عَرْضَ مُحَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدِّثَنَا أَبِي حَدِّثَنَا الْأَعْمَثُ قَالَ حَدِّنَى شَقِيقٌ قَالَ كُنّا نَتْتَظِرُ عَبْدَ اللهِ إِذْ جَعْضٍ حَدِّثَنَا أَبِي حَدِّثَنَا الْأَعْمَثُ قَالَ حَدِّنَى شَقِيقٌ قَالَ كُنّا نَتْتَظِرُ عَبْدَ اللهِ إِذْ جَعْضٍ حَدِّثَنَا أَبِي حَدِّثَنَا أَلَا تَجْلِسُ ؟ قالَ لا ، وَلَكِنْ أَدْخُلُ فَأْخُرِ جُهُ اللهِ وَهُوْ آخِذُ يِهِ فَقَامَ إِلاَ جَعْتُ أَنَا كُنَا أَلَا تَجْلِسُ ؟ قالَ لا ، وَلَكِنْ أَدْخُلُ فَأَخْرِ جُهُ إِلاَ جِعْتُ أَنَا أَلا تَجْلِسُ ؟ قالَ لا ، وَلَكِنْ أَدْخُلُ فَأَخْرِ جُهُ إِلاَ جِعْتُ أَنَا كُنَا أَلا تَجْلِسُ ؟ قالَ لا ، وَلَكِنْ أَدْخُلُ فَأَخْرِ جُهُ إِلاَ جِعْتُ أَنَا كُنَا أَلَا يَعْرَجَ عَبْدُ اللهِ وَهُو آخِذُ يِهِ فَقَامَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ أَمَا إِنِّى أَخْبَرُ (٣) مِتَكَانِكُمْ وَلِلا جَعْنَ أَنَا كُمْ وَلَكِنَا أَلَا لاَ مَا إِنِي أَخُولُ فَقَالَ أَمَا إِنِّى أَخْبَرُ (٣) مِتَكَانِكُمْ وَلَكِنَا أَنْهُ مِنْ الْمُرْولَ اللهِ مِقَالَ أَمَا إِنِّي أَنْهُ وَقُولُ أَنَا بِالْمُوعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا .

( بِسْمِ أَلَّهِ الرَّحْنَ ِ الرَّحِيمِ )

( باب ( المجاء في الرَّقاقِ وَأَنْ لاَ عَبْشَ إلا عَبْشُ الآخرَةِ )

وَرِثُ النَّاسِ الصَّحَةُ وَالْفَرَاغُ \* قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما قَالَ النِّي عَلَيْهِ نِمْتَانِ مَعْبُونَ فَهِما كَثِينُ مِنَ النَّاسِ الصَّحَةُ وَالْفَرَاغُ \* قَالْ عَبّاسُ الْمَعْبَرِيُّ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ عِبسَى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ (\*) أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ عَنِ النِّي عَلَيْهِ مِثْلَهُ عَبْدُ اللّهِ مُن أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ عَنِ النِّي عَلَيْهُ مِثْلَهُ عَبْدُ اللّهِ مُن اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

(۱) الأواحدة (۱) الميذية والمحدد (۱) يزيد بن معاورة هو المدن مبني من المدن والم المناول الميذية الميذية الميذية وفي المدنية وفي المدنية وفي المدنية من الميزية وفي المدنية من الميزية وفي المدنية وفي المدنية من الميزية وفي المدنية من الميزية وفي المدنية وفي ا

(٤) في القسطلاني ( كتاب الرقاقي )

الصَّحَّةُ وَالْفُرَاعُ وَلاَ عَلِشٌ إلاَّ عَلِشُ الآخِرَةِ .. حكنا لاب ذر من الحوى وسقط عنده من الكشيبي والمستملي السحة والفراغ ولان الوقت كما في الفتح باب لا عَلِشُ إلاَّ هَلِشُ الآخِرَةِ ولكريمة عن الكشيبيني ما جاء في الوقاب و أن لا عَلِش إلاَّ عَلِشُ الآخِرَةِ اه ملخصاً عَلِشُ الآخِرَةِ اه ملخصاً

(٠) هُوَ أَبْنُ أَبِي هِنْدِ

(٦) حدثتي

(٧) مُحَدُّدُ بِنُ جَعَنْوِ مِمْ

(٨) عَنْ أَنَّى أَنَّ النَّهِي

ره) حدثا: (۱) حدثا:

(۱) عدق (١٠) بالخندق

(11) وَيَصْبُرُ بِنَا

مَثَلَى ٱلدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى : أَنَّمَا (١) الحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَكَلْمُوْ<sup>(١)</sup> وَّزْيِنَة وَتَفَاخُرُ يَبُنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ فَينَ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاثُهُ ثُمَّ بَهِيجُ قَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ خُطَاماً وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرة مِنَ ٱللهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْفُرُّورِ حَرَثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهِلْ قالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكَ يَقُولُ ً مَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَوْ رَوْحَةٌ <sup>"</sup> خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِالسِبُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَريبٌ أُوْ عَاٰبِرُ سَبِيلٌ ۚ مَرْشُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّنَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰن أَبُو الْمُنذِرِ الطُّفَاوِيُّ عَنْ مُلَّذِّيانَ الْأَعْمَشِ قالَ حَدَّثَنَى مُجَاهِدٌ عَنْ عَبُّدِّ ٱللَّهِ بْنِ مُحَرّ رَضِيَ ٱلله عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ عِنْكِي فَقَالَ كُنْ فِي ٱلدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ ْ سَبِيلِ ، وَكَانَ أَبْنُ مُمَرَ يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِيرِ السَّاءِ وَخُدْ مِنْ صِحْتِكَ لِمَرْضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ بِاسِبُ فِي الْأَمَّلِ وَطُولِهِ ، وَتَوْلِ (٢) أَللَّهِ تَعَالَى : فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلِ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَمَا الحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْمُرُّورِ (3) \* ذَرْهُمْ (٥) يَأْكُلُوا وَ يَتَمَتَّمُوا (٦) وَيَلْهِيمُ الْأَمَلُ فَسَو ْفَ يَمْلَمُونَ \* وَقَالَ عَلِي ﴿ اللَّهُ مُنَّالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَلِكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُما (٨) بَنُونَ ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاء الآخِرةِ وَلاَ بَكُونُوا مِنْ أَبْنَاء ٱلدُّنْيَا ، قَإِنَّ الْيَوْمَ مَمَلُ وَلاَ حِسابَ ، وَعَدَّا حِسابُ وَلاَ حَملُ ، عِمُزَّ حْزِجِهِ عِمُبَاعِدِهِ مَرْثُ صَدَقَة بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا يَحْيِي (١٠ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُنْذِر عَنْ رَبِيعٍ بْنِ خُنَيْمٍ عَنْ عَبْدِ أَلَهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَّ النِّبِي عَلِيَّ خَطًّا مُرَبّعًا وَخَطَّ خَطًّا فَ الْوَسَطِ خارِجًا مِنْهُ ، وَخَطَ خُطُطًا (١٣٠ صِغَارًا ۚ إِلَى هُذَا الَّذِي فَ

(۱) آغاهي بنتج المهوزة لان أول الآ بقاعلموا أغا الخوص ووابة كرعة مناع النوود مناع النوود (۲) وتواليم تعكاكي (٤) وتواليم تعكاكي (٥) وتواليم تعكاكي (١) وتواليم تعكاليم (١) وتيمنتموا الآية (٧) علي بن أبي طاليب (٨) منها بنون (٨)

(۱۰) خِطَطًا (۱۰) خِطَطًا

الْوَسَطِ مِنْ جانِبِهِ النبي في الْوَسَطِ ، وَقَالَ (١) هَٰذَا الْإِنْسَانُ ، وَهُذَا أَجَلُهُ شَجِّيطُ بهِ أَوْ قَدْ أَحاطَ بِهِ ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ خارج أَمَّلُهُ ، وَهَذِهِ الْخُطُطُ (١٠ الصَّفَارُ الْأَعْرَاضُ وَإِنْ أَخْطَأُهُ (" هٰذَا ("، مَهُمَّهُ هٰذَا ، وَإِنْ أَخْطَأُهُ هٰذَا ، مَهَمُهُ هٰذَا مَرْمُنَا مُنابِرٌ حَدَّثَنَا حَمَّامٌ عَنْ إِسْخُتَى بْنِ عَبْدٍ أَلَّهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنَّس قَالَ خَطَ النَّي مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَلْ أَلَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمَّ اللَّهُ مَا أَنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّا مُعْمَا مُلْمُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مَا أَلَّ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مِنْ أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّا مُعْمَا أَلَّهُ مَا أَلَّا مُعْمِلًا مُلْعُمُ مِلْ أَلَّ مِنْ أَلَّهُ مَا أَلَّا مُعْمَالًا م خُطُوطًا، فَقَالَ هَٰذَا الْأَمِّلُ وَهَٰذَا أَجَلُهُ ، فَبَيْمًا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ جَاءُ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ بِاسِ مَنْ بَلَّغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ أَلْلُهُ إِلَيْهِ فِي الْمُثُرِ لِقَوْلِهِ : أَوَ كُمْ نُسَرُّكُمْ مَا يَنَذَكُّ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ( ) صَرْثَىٰ ( ) عَبْدُ السَّالَمِ بِنُ مُطَّهِّرَ حَدَّثَنَا أَحْمَرُ بْنُ عَلِي عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفِفَارِيِّ عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي سَمِيدِ الْمَقْبُولِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلِيٌّ فَقَالَ (٣ أَعْذَرَ اللهُ إِلَى أُمْرِي ۚ أَخَّرَ أَجَّلَهُ حَتَّى بَلَّفَهُ سِيَّيْنَ سَنَةً \* تَابَعَهُ أَبُو حَازِمٍ وَأَبْنُ عَبْلاَنَ عَنِ الْقَبْرِيُّ عَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُوصَفُوانَ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا (٨) يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَ نِي سَمِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِنتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لاَيْزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي أَثْنَتَيْنِ فِ حُبِّ ٱلدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ \* قَالَ اللَّيْثُ (١) حَدَّثَنَى يُونُسُ وَأَبْنُ وَهِبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةً مَرْثُ مُسْئِمٌ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنس (١٠٠ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي يَكْبَرُ أَبْنُ آدَمَ ، وَيَكْبَرُ (١١) مَعَهُ أَثْنَانِ : حُبُّ المالِ ، وَطُولُ مُ الْمُمُن ، رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ﴿ إِلَهِ الْمَلَ الَّذِي يُبْتَنِي بِدِ وَجُهُ اللهِ ، فِيهِ سَمَنْ عَرْضَا مُمَاذُ بِنْ أَسَدِ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ أَلَهُ أَخْبَرَ لَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيّ قال أَخْبَرَ إِن مَمْوُدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ مَمْوُدٌ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَقَالَ وَعَقَلَ عَبَّةً عَبُّهَا مِنْ دَنْوِ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ قَالَ سَمِنْتُ عِنْبَانَ بْنِّ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ أَحَدَ بنِي

(۱) عال (۲) و هذو المعلوط (۲) فإن أخطأ باستاك الهاء في الوضيين عند ط (۵) هذه (۵) عني الشيئب (۷) قال (۸) أخرنا

(۱) لَيْتُ

(١٠) أَنَسِ بْنِ مَالِكِ

(١١) وَيَكُبُرُ مَعَةُ

كذا في اليونينية بنتح الموحدة

وضبطه فبالفتح بضمها وجوتم

سَالِم قَالَ غَدَا عَلَى " رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ لَنْ يُوانِي عَبْدٌ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَقُولُ لا إِلَّهُ إِلاًّ أَلْهُ يَبْتَغَى بِهِ (١) وَجْهَ أَلْهِ إِلاَّحَرَّمَ أَلَهُ عَلَيْهِ النَّارَ مَرْثَ ثُنَبْبَةُ حَدَّثَنَا يَمَقُوبُ أَبْ عَبْدِ الرَّحْنَ عَن مَمْرِو عَنْ سَمِيدِ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَ يَرْ ۖ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قَالَ يَقُولُ ٱللهُ مَكَالَى مَا لِمَبْدِي الْمُوْمِنِ عِنْدِي جَزَانِ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ ٱلدُّنيَا ثُمَّ أَخْنَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ بِاسِبُ مَا يُحُذَّرُ ١٦ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنيَا وَالنَّنَافُس فِيهَا حَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً قَالَ أَبْنُ شِهَابِ حَدَّثَنَى عُرْوَةً بْنُ الرُّ يَبْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ غَرَّمَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَرْرَو بْنَ عَوْفِ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَى كَانَ شَّهِدَ بَدْراً مَمَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ ٣٠ يَأْتِي بِجِنْ يَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ عِلْ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَعْرَيْنِ وَأُمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاَءِ بْنَّ الْحَضْرَى فَقَدِيمَ أَبُوعُبَيْدَةَ عَالِ مِنَ الْبَعْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ فَوَافَتُهُ ( الْ صَلاَةَ الصَّبْعِ مَعَ رَسولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُسْرَفَ تَمَرَّ صَنُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ ( ) حِينَ رَآهُم ۚ وَقَالَ أَظُنْكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةً وَأَنَّهُ جاء بشَيْءِ قَالُوا أَجَلْ مَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَأَ بْشِرُوا وَأَمْلُوا ما يَسُرُ كُمْ ، فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِن أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الَّذْنِيَا ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ فَبَلْكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُلْفِيَّكُمْ كَا أَلْمَتْهُمْ مَرْفَ ثُنَّا بَنَّ أَنْ سَعِيدٌ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ (1) عَنْ يَزِيدَ بْن أَبي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِرِ أَنَّ رَسُولَ (٧) اللهِ عَلَيْ خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَحْدٍ صَلاَتَهُ عَلَى اللَّتِ ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْنِنْبَرِ ، فَقَالَ إِنَّى فَرَطُكُمْ (4) وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنَّى وَاللَّهِ لَأَ نَظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنَّى قَدْ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ ٥٠ خَزَاتُنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنَّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ

(۱) يَبْتَنِي بِهَا (۲) يُبْتَنِي بِهَا (۳) إِلَى الْبَعْرَبْنِ (۵) فَوَافَتْ . فَوَافَتْ . (۵) فَوَافَتْ . فَوَافَتْ . (۵) فَتَبْسُم رَسُولُ اللهِ (۷) النّبِي . (۵) فَرَاطُ لَهُ اللهِ (۵) فَرَاطُ لَهُ اللهِ (۵) فَرَاطُ لَهُ اللهِ (۵) فَرَاطُ لَهُ اللهِ

(١) مَثَانِح

(١) عَنْ أَبِي سِتَبِينِ الخدرى (۲) خلتنت (ه) الْخُفِيرِ ، الْخُفْرِ ؟ (٦) تَأْكُلُ (٧) خاصِرَهما) ف اليونينيــة والذي في غيرهامن للتون الصعيعة کان کالَّدِی اہ (١٢) وَدَلاَ يُوثُونَ (۱۲) ثم اللَّذِي (1٤) شَهَادَاتِهِم

تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِيْنِ (١) أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا حَرِثُ إِنْمُمِيلُ قَالَ حَدَّتَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي سَمِيْدٍ " قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ ٱللَّهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْإُ رْضَ قِيلٌ وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ؟ قَالَ زَهْرَةُ الدُّنيَّا، فَقَالَلَهُ رَجُلُ هَلَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشِّرُّ فَصَنتَ النَّبُ مَلِكَ حَتَّى طَنَنَّا (" أَنَّهُ مُبْزَلُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ ال فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ قَالَ أَنَا قَالَ أَبُوسَعِيدٍ لَقَدْ عِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ () ذٰلِكَ قَالَ لا يَأْتِي انْكَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ إِنَّ هَٰذَا المَالَ خَضِرَةٌ عُلْوَةٌ وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَنْ مِيلٌ إِلا آكِلَةَ الخَضِرَةِ (0) أَكَلَتْ (١) حَتَى إِذَا أَمْتَدَّتْ خاصِرَ نَاهَا (١) أَسْتَقْبَلَتِ الشُّنْسَ فَأَجْتَرَّتْ وَتَلَطَّتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عادَتْ فَأَكَلَتْ وَإِنَّ هَٰذَا اللَّهَ خُلُونَ مَن أَخَذَهُ بِحَقَّادِ وَوَضَعَهُ فِي حَقَّادِ فَنَيْمَ الْمُؤْنَةُ هُونَ ، وَمَنْ (١٠ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقَّادِ كَانَ (١٠) وَإِنْ أَخَذَهُ عَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةً قَالَ حَدَّتَنِي زَهْدَمُ بْنُ مُضَرَّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرًانَ بْنَ حُصَيْنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ عَلِيُّ قَالَ خَيْرٌ كُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (١١) قالَ عِمْرَانُ فَمَا أَدْرِي قالَ النِّيقُ مَنْكُ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاتًا ، ثُمَّ اللَّهِ مَنْ بَعْدَ تَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاتًا ، ثُمَّ اللَّهِ مَنْ بَعْ جَمْلُو يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ بَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْدُرُونَ وَلَا يَفُونَ (١٢) وَ يَظْهُرُ فِيهِمُ السَّمَنُ عَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَفْزَةً عَنِ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكِمُ قَالَ خَبْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُّ الَّذِينَ (١٣) يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجَى ، مِنْ بَعْدِهِمْ قُومْ تَسْيِقُ شَهَادَتُهُمْ إِشْمُمِيلُ عَنْ قَبْسِ قَالَ سَمِعْتُ خَبًّا ﴾ وَقَدِ ٱكْتُوَى بَوْمَثِلِهِ سَبْمًا فَ بَطْنِهِ وَقَالَ لَوْلاً

أَنْ رَسُولَ أَلَٰهِ ﷺ نَهَا نَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْثُ بِاللَّوْتِ إِنْ أَصْحَابَ كُلَّدٍ عَلِيْ مَضَوْا وَكَمْ تَنْقُصْهُمُ ٱلدُّنيَّا بِشَيْءِ وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنَ ٱلدُّنيَّا مَا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِماً إِلَّا التُرَابَ وَرُثُ (١) عَمَّدُ بنُ الْمَتَى حَدَّثَنَا بَعْنِي عَنْ إِسْمِيلَ قالَ حَدَّثَنَى قَيْسٌ قالَ أَتَبَتْ خَبًّا بَا وَهُوَ يَنْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْا كُمْ ۚ تَنْقُصْهُمُ ٱلدُّنْبَا شَبْنًا وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَبْنًا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِمًا إِلاَّ التَّرَابَ (" حَرْثُ مُحَّدُ أَنْ كَثيرِ مَنْ سُفيًانَ مَنِ الْأَعْمَشِ مَنْ أَبِي وَاثِلِ مَنْ خَبَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ (\*) أَلَّهِ عَلِي (\*) أَلَّهِ عَلِي (\*) أَلَّهِ عَلَى : يَا أَيْمَ النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَنَّ \* \* فَكَرَ تَغُرُّ نُكُمُ الْحَيَاةُ ٱلدُّنيَا وَلاَ يَغُرَّ نَكُمُ مِٱللهِ الْغَرُورُ إِنّ الشَّيْطَانَ لَكُمُ عَدُو ۚ فَأَمَّخِذُوهُ عَدُوا إِنَّا يَدْءُو حِزْ بَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَاب السَّعِيرِ • جَمْهُ سُمُرٌ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : الْفَرُورُ الشَّيْطَانُ مَرْثُ سَمَدُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيُ عَنْ يُحَمِّدِ بنِ إِبْرَاهِمَ الْقُرَشِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُمَاذَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ أَبْنَ ١٠٠ أَبَانَ أَخْبَرَ أُ قَالَ أَبَنْتُ عُمَّانَ ١٨٠ بِطَهُورٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ، ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ يَكِيُّ تَوَصَّأً (٥) وَهُوَ فِي هُذَا الْجَالِسِ كَأَخْسَنَ الْوُصُوء مُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضًّا مِثْلَ هَٰذَا الْوُصُوهُ ثُمَّ أَنَّى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسِ غُفيرَ لَهُ مَا تَقَدُّمْ مِنْ ذَنْبِهِ ، قَالَ وَقَالَ النَّبِي عَلِي لا تَنْ تَرُوا باسِ ذَهاب الصَّالِمِينَ (١) حَدِثْنُ (١٠٠ يَحْنِي بْنُ حَمَّادٍ حَدَّنَنَا أَبُوعُوانَةَ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَبْسِ بْنِ أَبِي عَانِمٍ عَنْ مِرْدَاسِ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ النِّيمُ عَلَيْ يَذْهَبُ الصَّالِكُونَ الْأُوَّالُ فَالْأُوَّالُ ، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَخُفَالَةِ الشَّمِيرِ أَوِ التَّمْرِ لاَ يبالِيهِمُ ٱللهُ بَالَةً، قَالَ أَبُو عَبْدِ أَلْهِ يُقَالُ حُفَالَةٌ وَحُنَالَةٌ إِلَى إِلَى مِنْ فِينَةِ المَالِ، وَتَوْلِ (١١) أَلَهُ تَمَالَى: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولادُكُمُ فِينَةٌ صَرَفَىٰ بَعْي بنُ بُوسُفَ أَخْبَرَا أَبُوبَكُرِ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ

(4) إِلاَّ فَى التَّرَّابِ وي النِّي (۱) قتة (٠) حَقُّالْآيَةَ إِلَىٰ قَوْالِدِ الستير (١) أَنْ مُورَانَ بْنَ أَبَانَ (٧) عُمَّانَ بِنَ عَفَّانَ (۵) يَتُومَا ن وَيُقَالُ الدُّهَابُ للَعْلَرُ قَالَ فِي الْحُكِمُ ٱلدُّهْبَةُ للَعْلَرَاةُ الضيفَ وقيل لَلِوْدُ والجع ذِعَابُ اه

من اليونينية

(١١) وَقُوْ إِلِّهِ ثَمَّاكَي

(۱) النبي (۱) بعد و الدينات المسالاتي مو ابن سلام و في البوينات النبي ا

(١١) رَفُولِهِ نَمَالَى •

(١٢) وَالْبَنِينَ الْآيَةَ

أَن صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (١٠ أَلَهُ مِنْكُ تَسِ عَبْدُ ٱلدِّينَارِ وَٱلدَّوْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْحَبِيصَةِ ، إِنْ أَعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ كَمْ يُعْطَ كَمْ يَرْضَ مَرْثُ أَبُو مَاصِمِ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٌ مِنْ عَطَاء قَالَ شَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِي مَنْكُ يَقُولُ : لَوْ كَانَ لِا بْنَ آدَمَ وَادِ يَانِ مِنْ مَالٍ لَا بْتَنَّى ثَالِياً وَلَا يَمْ لَأَجَوْفَ أَنْ آدَمَ إِلَّا الترابُ ﴿ وَيَتُوبُ أَلَهُ عَلَى مَنْ تَابَ مِرْثَى مُمَّدُ ٥٠ أَخْبَرَنَا غَنْلَدُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ مَمِنْتُ عَطَّاء يَقُولُ مَمِنْتُ أَبْنَ عَبَّاس يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ (٥٠ أللهِ عَلِي يَتُولُ لَوْ أَنَّ لِأَنْ الدَمَ مِثْلَ (٥٠ وَادِ مالاً ، لَأَحَبُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَةُ وَلاَ يَمْ لَأُ عَيْنَ أَبْنِ آدَمَ إِلاَّ التَّرَابُ ، وَيَتُوبُ أَنَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَلَا أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هُو أَمْ لا ﴿ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبْنَ الزُّ يَبْرِ بَقُولُ ذَٰلِكَ عَلَى الْمِنْ بَرِ حَرِّثُ أَبُو تُمَيْم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ سُلَمْانَ بْنِ الْنَسِيلِ عَنْ عَبَاسِ بْنِ سَهُلِ بْنِ سَعْدُ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ الرُّ يَبْرِ عَلَى الْنِيْدِ (٥) مِسَكَّةً في خُطْبَةِ وِيَقُولُ مَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِي عَلَيْكَ كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ أَبْنَ آدَمَ أَعْطَى وَادِياً مَلْاً " مِنْ ذَهَب أَحَبّ إِلَيْهِ ثَانِياً وَلَوْ أَعْطَى ثَانِياً أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثاً وَلاَ يَسُدُّ جَوْفَ ٱبْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ وَ يَتُوبُ أَللهُ عَلَى مَنْ تَابَ صَرْتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَللهِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِح مِن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ ١٥ أَنْ يَعْلِي قَالَ إ لَوْ أَنَّ لِا بْنِ آدَمَ وَادِيا مِنْ ذَهَبِ أَحَبُّ (٥) أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِ بَانِ وَلَنْ بَعْلًا (٥) فَاهُ إلا التَّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَقَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَامِتِ عَنْ أَنْسِ عَنْ أَبَيِّ قَالَ كُنَّا نَرَى (١٠) هَذَا مِنَ الْقُرْآلَدِ حَتَّى نَزَلَتْ أَلْمَا كُمُ السَّكَائْرُ عِلْبُ قَوْلِ النَّبِيِّ مَنْ اللَّالُ خَضِرَةٌ عُلْوَةٌ ، وَقَالَ (١١٠ أَللَّهُ تَعَالَى زُيِّنَ ۚ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّسَاءُ وَالْبَنِينَ ١١٦) وَالْقَنَّاطِيرِ الْقَنْطَرَ ۚ مَنَ ٱلذَّهُ

وَالْفِيضَةِ وَالْمَيْلِ الْسُتَوْمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاحُ الْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ، ٥٠ قال مُمَرُ اللَّهُمَّ إِنَّا لانسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ تَعْرَحَ عِا زَيِّنْتُهُ ٣ لَنَا اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ أَنْ أَنفِيتُهُ ف حَلَّهِ حَرْشًا عَلِي بِنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ سَمِنْتُ الزُّهْرَى يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْسَيْبِ مِّنْ حَكيم بْنِ حِزَام قالْ سَأَلْتُ النِّي مَلِكُ كَأَعْطَا فِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَنْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قالَ هَذَا المَالُ وَرُبَّا قالَ سُفيّانُ قالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ كُنْوَةٌ ، فَنَ أَخَذَهُ بِطِيبٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْ كُلُّ وَلَا يَشْبَمُ ، وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيُدِ السُّفْلَى بِاسِبُ مَا وَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ صَرِيْنِ (") مُمَرُ بنُ حَفْص حَدَّتَني (1) أَبي حَدَّتَنَا الْأَعْمَثُ قَالَ حَدَّتَني إِبْرَاهِيمُ التَّيْنِيُّ عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَنْدٍ قَالَ النَّيْ عَلَّهُ أَيْكُمْ مَالُ وَارْبِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِن مالِدِ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ ما مِنَّا أَحَدُ إِلاَّ مالُهُ أَحَبُ إِلَيْدِ ، قَالَ فَإِنَّ مِالَهُ ما قَدَّمَ وَمالُ وَارِيْدِ مَا أُخَرَ بِالسِبِ الْكَثْرُونَ ثُمُ الْقِلْونَ (٥٠)، وَتَوْلُهُ تَمَالَى: مَنْ كَانَ بُريدُ الْحَيَاةَ الدُّنيَّا وَزِينَتُهَا (١) نُوتْ إِلَيْهِمْ أَعْمَا لَهُمْ فِيهَا وَثُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ أُوالْئِكَ الَّذِينَ لَبْسَ لَهُمْ فَى الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبَطَ مَا صَنْتُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَاهَكَانُوا يَعْمَلُونَا ۖ حَدِّثُ أَتَّتِبَةً إِنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْنِعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْب عَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْتُ لَيْـلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ ٱللهِ يَلِكُ يَشِي وَحْدَهُ وَلَيْسَ ٢٨ مَعَهُ إِنْسَانُ قَالَ فَطَنَنْتُ أَنَّهُ يَكُرُهُ أَنْ يَشِي مَعَهُ أَحَدُ قَالَ خَعَلْتُ أَمْشِي فَ خَلِلَّ الْقَمَر كَا لْتَفَتْ فَرَآنِي ، فَقَالَ مَنْ هَٰذَا ؟ فُكُّتُ (١٠ أُبُوذَر جَمَلَني اللهُ فِدَامِكَ قَالَ مَا أَمَا ذَرٌ تَمَالَهُ (٥) قَالَ فَشَبْتُ مَعَهُ سَاعَةً وَفَالَ إِنَّ الْكَثْبِرِينَ ثُمُ الْقِلُونَ بَوَمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ أَعْطَالُهُ أَلْلُهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَثِيالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءُ

 روى بشم التاء مضارعا أنى تكلمه أنت وبفتحا ماضيا أى من تكام ممك اله من اليونينية (٢) بَرُدُّ إِلَيْكَ (٤) عَلَيْهِ السَّالَامُ هذما لجلة ثابتة فى بعض الفروع بدة بأيدينا بقلم الحرة وهي ساقطة من بمضما (٥) فَعُلْتُ يَاجِبْزِيلُ (١) قُلْتُ وَإِنْ سَرَٰقَ وَ إِنْ زَنَّى قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَّى (٧) عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ (٨) أَنَّ لِي أُحُداً ذَهَبًا (١) فَعُلْثُ ا . (١٠) إِلاَّ شَيْءٍ (۱۱) لِدَّ ينِي (١٢) ثمَّ قَلَ

وَعَمِلَ فِيهِ خَيْراً قالَ فَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِي أَجْلِسْ هِاهُنَا قالَ فأَجْلَسَنِي في قاع حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِي أَجْلُسِ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ ، قالَ فَأَنْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لاَ أَرَاهُ فَلَبَثَ عَنِّي فَأَطَالَ اللَّبُثَ ، ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلْ وَهُو يَقُولُ وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَى ، قَالَ فَلَمَّا جَاءِ لَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ يَا نَبِيَّ أَلَّهِ جَعَلَنِي أَللهُ فِدَاءِكَ من (١) مُنكَلِّمٌ في جانب الحرَّةِ ماسمِين أَحَدًا يَرْجع (١) إلَيْكَ سَبْنًا قالَ ذٰلِكَ " جِبْرِيلُ عَلَيْهِ (1) السَّلامُ عَرَضَ لِي في جانِبِ الحَرَّةِ ، قالَ بَشَرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مِن مات لَا يُشْرِكُ بِأَلْهِ شَيْنًا كَحْلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ (٥) يَا جِبْرِيلُ : وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ رَنَى ؟ قال نَعَمُ ، قالَ قُلْتُ : وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَى ؟ قالَ نَعَمُ (٦٠ ، وَإِنْ شَرَبَ الْحَمْنَ الْحَمْنَ شُمْبَةُ وَحَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَالْأَعْمَسُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْدِيمِ حَدَّثَنَا زَيْدُ ٣ بْنُ وَهْبِ بِهُذَا \* قَالَ أَبُوعَبْدِ أَنَّهِ جَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاء مُرْسُلُ لاَ يَصِيحُ إِنَّمَا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِفَةِ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرِ ، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ أَلْلُهِ حَدِيثُ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاء ، قالَ مُرْسَلُ أَيْضًا لاَ يَصِيحُ ، وَالْصَحِيمُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ ، وَقَالَ أَضْر بُوا عَلَى حَدِيثِ أَبِي ٱلدَّرْدَاء هَذَا إِذَا مات قالَ حَدِّثُ الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدِّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرَّ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ مَلِيٌّ فِي حَرَّةِ اللَّهِ ينَةِ كَأَسْتَقْبُلْنَا أَحُدُ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرِ"، قُلْتُ (b) لَبَيْكَ يَا رَسُولَ أَلله، قالَ ما يَسُرُّ فِي أَنَّ عنْدي مثْلَ هَٰذَا ذَهَبًا تَفْضِي عَلَى ۚ ثَالِيَة ۗ وَعِنْدِينِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ شَيْنًا (١٠٠ ُ أَرْصُِكُهُ لِدَيْنِ (١١٠ إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بْوِ فِي عِبَادِ ٱللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِهالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ثُمُّ مَشَى فَقَالَ (١٧) إِنَّ الْأَكْثَرِينَ ثُمُ الْأَقَلُونَ يَوْمَ الْقَيِامَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ مَكَذَا

وَ هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِهِ الَّهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، وَقَلِيلٌ مَأَمُ ثُمُّ قَالَ لِي شَكَانَكَ لاَ تَبْرَتْ حُتَّى آتِيكَ ، ثُمَّ أَنْطَلَقَ في سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى ، فَسَيِنْتُ صَوْتًا قَدِ أَرْتَفَعَ ، فَتَخَوَّ فَتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ (٥ عَرَضَ لِلنَّيِّ مَنْ كَا لَا مُنْ آتِيَهُ فَذَكَرُثُ قَوْلَهُ لِي لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَتَانِى ، قُلْتُ يَا رَسُولَ أَللهِ لَقَدْ سَمِنْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ فَذَ كَرْثُ لَهُ ، فَقَالَ وَهَلْ سَمِعْتَهُ ؟ قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ ذَاكَ جَبْرِيلُ أَنَّا نِي ، فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ وَإِنْ زَنَّى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ صَرِيْنِ " أَخَدُ بْنُ شَبِيبِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى يُونُسُ عَنِ أَبْن شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ ا أَبْنَ عُتْبَةً قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَ مَبَّا لَسَرِّنِي أَنْ لاَ تَمُرٌ (٣ عَلَى الكَثُ لَيَالِ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءِ إِلاَّ شَيْئًا (٤) أَرْصُدُهُ(١٠) لِدَيْنِ ﴿ إِلَّهِ النَّفْسِ ، وَقَوْلُ ١٠٠ أَلَّهِ تَمَالَى : أَيْحُسْبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَ بَنِينَ ٧٠ ، إِنَّى قُولِهِ تَمَاكَى : مِنْ دُونِ ذَلِكَ ثُمْ لَمُا عَامِلُونَ ، قَالَ أَيْنُ عُينْنَةً كُمْ يَمْمَلُوهَا لاَبُدَّ مِنْ أَنْ يَمْمَلُوهَا ﴿ وَرَثْنَ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر حَدَّثَنَا أَبُوحَمِينِ عِنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكِ قَالَ: لَيْسَ الْفِنّي عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْض ، وَلَكِنْ ٥٥ الْفِنَى غِنَى النَّفْس بِالْبُ فَضْلِ الْفَقْر حَرْثُ ا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى عَبْدُ الْمُزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْل بْن سَمْدِ السَّاهِدِيّ أَنَّهُ قَالَ مَرَّ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِي فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ جالِسِ مَا رَأْيُكَ في هٰذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَأَلْهِ حَرِي إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكُحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفِّعَ ، قالَ فَسَكَتَ رَسُولُ (٥) أللهِ عَلَيْ ثُمَّ مَرَّ رَجُلُ (١٠) فَقَالَ لَهُ رُمْمُولُ أللهِ عَلَى مَا رَأَيْكَ فَى هَٰذَا ؟ فَقَالَ مَا رَسُولَ ٱللهِ هَٰذَا رَجُلُ مِن فَقَرَاهِ الْسُلِمِينَ ، هَٰذَا

(۱) أَنْ بَكُونَ أَحَدُ الْمَدُ (۱) حَدَّا لَمَدُ (۱) حَدَّا أَنْ بَكُونَ أَحَدُ أَحَدُ (١) حَدَّا أَنْ تَمَالًا أَنْ النّنِي النَّهِي (١) وَهَلَا أَنْ النَّهِي النَّهِي (١) وَهَلَا أَنْ النَّهِي النَّهِي (١) وَهَلَا أَنْ النَّهِي النَّهِي (١) وَهُلَا أَنْ النَّهِي النَّهِي النَّهِي (١) وَمُؤْلِدُ أَخْرُهُ النَّهِي النَّهِي النَّهِي النَّهِي النَّهِي النَّهِي (١) وَمُؤْلِدُ النَّهِي النّهِي النَّهِي النَّهِي النَّهِي النَّهِي النَّهِي النَّهِي النَّهِي النَّهِي النَّهِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حَرِي (١٠) إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَغَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعُ ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلْهِ عَلِي مُذَاخَيْرٌ مِنْ مِنْ الْأَرْضِ مِثْلَ (٧ مَذَا مَرْشُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِنْتُ أَبَا وَاللِّي قَالَ عُدْنًا خَيًّا بَا فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النِّبِيُّ عَلِيُّكُ نُرِيدُ وَجْهَ أَلْهِ ، فَوَتَعَ أُجْرُنَا عَلَى أَلَّهِ فِنَا مَنْ مَضَى كَمْ كَأْخُذُ مِنْ أُجْرِهِ ٣ مِنْهُمْ : مُصْنَعَبُ بْنُ مُمَيْرِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ وَتَرَكَ نَمِرَةً كَإِذَا غَطَّيْنَا رأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، كَأْمَرَانَا النَّبِي عَلِيَّ أَنْ نُغَطِّي رَأْسَهُ وَتَجَعْلُ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ (1) الْإِذْخِرِ ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَتُ لَهُ تَمْرَيُّهُ فَهُو يَهُدُ إِمْ (0) مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَتْلُمُ بْنُ زَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُورَجاءِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ عَلِي قَالَ ٱطْلَمْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَمْلِهَا الْفُقْرَاء وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاء ، تَابَّعَهُ أَيُّوبُ وَعَوْفٌ وَقَالَ صَغْرُ وَمَمَّادُ بْنُ تَجِيعٍ عَنْ أَبِي رَجَاءِ عَنِ أَنْ عِبَّاسٍ وَرَثُنَا أَبُو مَعْشَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ تَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ لَمْ يَأْ كُلِ النِّيُّ عَلِيُّ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى ماتَ ، وَمَا أَكُلَ نَحُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى ماتَ مِرْشَن عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدِّثَنَا أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا ۚ قَالَتْ لَقَدْ ثُولُقَ النَّبِيُّ ۚ مِنْ إِلَّهِ وَما فِي رَفِّى مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُوكَبِدٍ ، إِلاَّ شَطْرُ شَعِير فِي رَفِّ لِي فَأَكُلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى ۚ فَكِلْتُهُ ۖ فَقَنِي عِلْبُ كَيْفَ كَانَ عَبْشُ النِّيُّ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ ، وَتَخَلِّيمٍ مِنَ الدُّنْيَا حَرِيثَى (١) أَبُو مُنتِمْ بِنَحو مِنْ نِعْنِفِ هَٰذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا مُمَرُ بِنُ ذَرّ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ آلَهُ (١٠) الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ إِنْ كُنْتُ لاَّعْتَيهُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الجُوعِ وَ إِنْ كُنْتُ لَأَشُدُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ ، وَلَقَدْ قَمَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقهِم

(۱) حرى هڏه ڊُوايِدُ غَيَمِ اُپي ڏر هـ

(٢) مِنْ مِثْلِ هَذَ

(٢) مِنْ أَجْرِهِ شَيْبًا مِنْ

(١) شَيْئًا مِنَ الْإِذْخِرِ

(ه) يَهُدُّرُهُمَّا منه دالها من الله عروك شد

ضم دالها من النرع وكثيرتها. من اليونينية مع

(٦) حدثنا

(v) الله

الْهُمْرَةُ عَنْزَلَةً وَاوَ ٱلْفُسَمُ قَالُهُ الْمَانِظُ أَبِوِذِرِ اهْ مِنَالِيوِ بِينْيَةً

الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ ، قَرَّ أَبُو بَكُر ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ما سَالْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي (١) فَرَ وَكُم يَفْعَلُ شُمْ مَرَّ بِي مُعَرُّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ ما سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي فَرَّ فَلَمْ ٣٠ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ مَا اللَّهِ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ ما في نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي ثُمَّ قَالَ ٣٠ أَبَا هِرِ " قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ الْحَقْ وَمَنْي فَتَبَعَثُهُ (\*) فَدَخَلَ كَأَسْتَأُذَنَ (\*) كَأَذِنَ لِي فَدَّخَلَ فَوَجَدَ لَبَنَا في قَدَحٍ ، فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هَٰذَا اللَّبَنُ قَالُوا أَهْدَاهُ ٥٠ لَكَ فَلاَنْ أَوْ فَلاَنَةُ قَالَ أَبَا هِر قُلْتُ لَبَيْكَ يَا ٥٠ رَسُولَ اللهِ عَالَ الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصَّفَّةِ فَأَدْعُهُمْ فِي ، قَالَ وَأَهْلُ الصَّفَّةِ أَضْيافُ الْإِسْلاَمِ لاَ يَأْوُونَ إِلَىٰ ﴿ أَهْلِ وَلاَ مَالِي وَلاَ عَلَى أَحَدٍ إِذَا أَتَنَّهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَنْنَاوَلْ مِنْهَا شَيْنًا وَإِذَا أَتَنْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكُهُمْ فِيهَا فَسَاءِنِي ذَٰلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هُذَا اللَّبِنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ أَحَتُّى ۖ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَلْذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوْى بِهَا قَإِذَا جاء (٥) أَمَرَ نِي فَكُنْتُ أَنَا أَعْطِيهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُنَنِي مِنْ هَٰذَا لِلَّابَ وَكَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ أَلَهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ مَا اللَّهَ بُدُّ عَأَيَتُهُمْ فَدَعَوْ يُهُمْ كَأَتْبَكُوا ، كَأَسْتَأْذَنُوا كَأَذِنْ (٥٠ كَلَمْ وَأَخَذُوا عَجَالِمَهُمْ مِنَ الْيَبْتِ ، قالَ يَا أَبَا هِرْ ، قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ خُذْ فَأَعْطِهِمْ ، قالَ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ خَمَلْت أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُ عَلَىَّ الْقَدَحَ فَأُعْطِيهِ (١١) الرَّجُلَ فَبَشْرَبُ حَتَّى يَرُوْى ، ثُمْ يَرُدُ عَلَى الْقَدَحَ فَبَشْرَبُ حَتَّى يَرُوى ، ثُمَّ يَرُدُ عَلَى الْقَدَحَ حَتَّى ٱثْنَيْتُ إِلَى النِّي عَلَيْ وَقَدْ رَوِىَ الْقُومُ كُلُّهُمْ ۖ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَصَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنْظُرُ إِلَّ فَتَبْسُمُ فَقَالَ أَبَّا هِرِ ١٦٠ عُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قالَ بَقِيتُ أَنَا وأَنْتَ قُلْتُ صَدَفْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ أَفْمُدْ فَأَشْرَبْ ، فَقَمَدْتُ فَشَرِبْتُ ، فَقَالَ أَشْرَب فَشَرِ بْتُ ، فَمَا زَالَ يَقُولُ أَشْرَب ، حَتَّى قُلْتُ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْخَقَ ، مَا أَجِدُ لَهُ

(۱) لِيَسُنْبِعَنِي مَكنا هى في للوضعين (١) وَكُمْ يَعْمَلُ (٢) كِالْجَاهِرِ" (1) فأتنعته (٠) فأستأذن . هكذا بلنظ للساخي في البرع وغيره وفى القنح فَأَسْتَأْذِنُ مضارعاً ولابن ميهر فَأَسْتَأْذَنْتُ اه قسطلاني 44. (1) (٧) لَبَيْكَ رَسُولَ أَلَهُ (٨). على أهل. (١) فَإِذَا جَادًا (١٠) فَأَذِنَ . فتح همزة أذن من النرع (١١) ثم أعظيةِ

(١٢) كَأَمَّا هِرِ

مَسْلَكًا قَالَ فَأْرِنِي فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ خَمِدَ أَللهُ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا قَبْسُ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ إِنَّى لَأُولُ الْمَرَبِ رَمَى بِسَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَرَأَيْنُنَا نَتُزُووَمَا لَنَا طَمَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْخُبَّلَةِ وَهَٰذَا السَّمْرُ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطٌ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدِ تُعَزُّرُنِي ُ عَلَى الْإِمْالاَمِ خِبْتُ إِذًا وَصَلَّ سَعْبِي حَرَثِينِ (أَ) غُمَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِيرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ مَاشَبِعَ آلُ مُحَّدٍ مِنْكُ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامٍ بُرَّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبْضَ حَرَثَىٰ إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَنْ حَدَّثَنَا إِسْعَاقُ هُوَ الْأَزْرَقُ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كَلِدَامٍ عَنْ هِلاَكِ ٢٠٠ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَكُلَ آلُ مُخَّدٍّ مَلِكَ أَكُلْبَيْنِ فِي يَوْمِ إِلاَّ إِحْدَاهُمَا تَمْرُ ٣ مَرِينَ ( ٤ أَحْمَدُ بنُ رَجاءٍ ( ٤ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عائِشَةَ قالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَدَم وَحَشُونُهُ مِنْ لِيفِ صَرْثُ هُدْ بَةً ﴿ (٠) أَحَدُ بْنُ أَبِي رَجَاء أَنْ خَالِدٍ حَدَّثْنَا جَمَّامُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ كُنَّا كَأْنِي أَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَخَبَّازُهُ ۗ (٦) حَدْثِى قَائْمٌ وَقَالَ كُلُوا فَا أَعْلَمُ النَّيِّ مِنْ إِلَّهِ رَأَى رَغِيفًا مُرَنَّقًا حَتَّى لَمِنَ بِاللَّهِ وَلاَ رَأَى شَاةً (٧) وَإِنْمَا سَمِيطاً بِمَيْنِهِ قَطْ مَرْثُ اللَّهُ أَنْ الْكُنَّى حَدَّثَنَا يَمْي حَدَّثَنَا هِشِام الْخُبرَنِي أَبِي اللَّهْمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَانُوقِدُ فِيهِ نَارًا إِنَّمَا (٧) هُوَ التَّهْرُ وَالْمَاهِ إِلاَّ أَنْ نُوٰتَى بِٱللَّحَيْمِ ٢٠ مَرَّتُنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ الْأُويْدِينُ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَرِيدَ بْنِ رُومانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ أُنَّهَا قالَتْ ُ لِمُرْوَةَ أَبْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلِالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرٌ بْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَيْنَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَارٌ فَقُلْتُ مَا كَانَ يُمِيشُكُمْ ؟ قَالَتِ الْأَسْوَدَانِ التَّنْ وَالمَّاه إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِكَانَ لَكُمْ مَنَاهُم وَكَانُوا

(٣) عَنْ هِلاَلِ الْوَرْانِ

(۳) أَمْواً

(٤) حدثنا

يَمْ يَعَدُونَ رَسُولَ اللهِ يَرِكِ مِنْ أَيْاتِهِمْ فَبَسْقِينَاهُ " مَرْثُن عَبْدُ اللهِ بَنْ عَمَّد حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَيبِهِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (٥٠ اللهِ عَلَيْ اللَّهُمُ ۗ أَرْزُقُ آلَ مُحَدٍّ قُوتًا باب الْفَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْمَكَ مِرْشَا عَبْدَانُ أَخْبِرَ نَا (4) أَن عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَشْمَتَ قال سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِّ عَلِي قَالَتِ الدَّامُّ قَالَ قُلْتُ فَأَىَّ (٥٠ حِينِ كَانَ يَقُومُ قَالَتْ كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِ خَ مَرْثُ قُتَلْبَةُ عَنْ مالِكِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَيْهِ عَنْ عالِيقَةً أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَحَبُ الْعَمَلَ إِلَى بِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَبُرْءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي لَنْ يُنَجِّي أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قال وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَ فِي أَللَّهُ بِرَحْمَةٍ ، سَدَّدُوا وَقارِبُوا وَأَغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٍ مِنَ الله بجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُنُوا مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا سُلَيْانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَائِبِهَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مَلِكَ قالَ سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَعْلَمُوا أِنْ (٦٠ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ أَدْوَمْهَا إِلَى اللهِ وَإِنْ قَلَّ صَرِينَى ١٦ مُمَّدُ بنُ عَرْعَرَةَ حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَّمَةُ عَنْ مِا لِشَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ النَّبِي عَلِي أَيْ الْأَعْمَالِ أَحَبُ إِلَى اللهِ قَالَ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ وَقَالَ أَكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ ( ) مَا تُطِيقُونَ صَرْبَعَيْ عُمْانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قال سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عائِشَةً قُلْتُ (٥) يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَكَانَ عَمَلُ النَّبِي عَلَيْهِ هَلْ كَانَ يَخُصُ سُيْثًا مِنَ الْأَيَّامِ قَالَتْ لا كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيْكُمْ بَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّي

(۱) فَيَسَقينَاهُ . فتح ياء يسقيناه من الفرع (۲) حدث (۳) النبي . (۵) أخبري . (٠) في أي حين (١) أنه كن . (٧) حدثنا

(١) فَتُلْتُ

عَلَى يَسْتَطْبِيعُ مَرْثُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّتَنَا مُحَدُّدُ بْنُ الرُّبْرِ قانِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النِّي اللَّهِ عَلْ سَدُوا وَعَارِ بُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لاَ يُدْخِلُ أَحَدًا الْجِنَّةَ عَمَّهُ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قال ولا أنا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي ٱللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ • قَالَ أَظُنُّهُ مَنْ أَبِي النَّصْرِ مَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ (١) \* وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهِ يَبُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً قَالَ عَمِيثُ أَبَا سَلَّمَةً عَنْ عَالَيْمَةً عَنِ النَّبِي عَلِيَّةً سَدُّدُوا وَأَبْشِرُوا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: سَدَادًا سَدِيدًا صِيْنَا صَرَ مِنْ إِبْرَاهِيمِ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ فُلَيْمِ قَالَ حَدَّثَني أَبِي عَنْ هِلِالِ بْنِ عَلِيَّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِفْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ أَللهِ عَلِيَّ صلَّى لَنَا يَوْما الصَّلاَةَ ثُمَّ رَقِى الْمِشْبَرَ فَأَشَارَ إِبِدِهِ قِبْلَ قِيْلَةِ المَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ أُرِيتُ الآنَ مُنذُ صَلَّيْتُ لَـكُمُ الصَّلاَةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ثَمَثَلَتَيْنِ فِي قُبُلِ هَٰذَا ٱلْجَدَارِ ٣٠ عُلَمْ أَرْكَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرَّ ، فَلَمْ أَرْكَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ بِالسِّبِ الرَّجاء مت الْحَوْفِ . وَقَالَ سُفْيَانُ : مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةُ أَشَدُ عَلَيْ مِنْ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقْيِمُوا (٠) الصَّارَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبُّكُمْ مِنْ مَرْثُ ثُمَّنِيةً بَنَّ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَرْو عَنْ سَمِيدٍ بْنِ أَبِي سَمِيدٍ الْمُقْبُرِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ إِنَّ اللهُ خَلَقَ للرَّحْةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ قَأَمْسَكَ عِنْدَهُ نِيمًا وَفِيشِينَ رَحْمَةً وَأَرْسَلَ في خَلْقِهِ كُلّْهِمْ رَجْعَةً وَاحِدَةً ، فَلَوْ يَعْلَمُ الْسَكَافِرُ بَكُلِّ الَّذِي عِنْدَ ٱللهِ مِنَ الرَّجْعَةِ ، كَمْ يَيْأَمْ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَلَوْ يَهْلُمُ الْمُؤْمِنُ بَكُلَّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعَذَابِ ، كَمْ كَأْمَنْ مِنَ النَّارِ ، باسب الصَّبْرِ عَنْ عَارِمِ اللهِ (١٠ إِنَّمَا يُونَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ وَقَالَ مُمَرُّ وَجَدْنَا خَبْرَ عَبْشِنَا بِالصَّبْرِ ( \* مَرْثُ أَبُو الْبَاذِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزَّحْرِيِّ

(١) قال تجاميد تولاً سكيداً وَسَدَاداً مِدِثاً المَايِّظِ (١٠) (٤) وقو لِدِعَزٌ وجلَّ إِنَّا

قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَاهِ بْنُ يَزِيدَ (١) أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ (٣) أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَاسًا (٣) مِن الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلِي كَا يَسْأَلُهُ (4) أَحَدْ مِنْهُمْ إِلاَّ أَعْطَاهُ حَتَّى تَقَيدَ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ َ لَهُمْ عَيِنَ نَفِدَ كُلُّ شَيْءٍ أَنْفَقَ بِيَدَيْهِ (° مَا يَكُنْ (° عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لاَ أَذْخِرِهُ عَنْكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَمِفُّ ٢٥ مِيفَّةُ ٱللهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ ٱللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُمْنَهِ اللَّهُ وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاء خَيْرًا وَأُوسِعَ مِنَ الصَّبْرِ طَرْثُ خَلاَّهُ بْنُ يَحْيي حَدَّثَنَا ا مِسْعَرُ ۚ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهِيرَةَ بْنَ شُغْبَةً بِقُولُ : كَانَ النَّبِي عَلَيْكَ يُصَلَّى حَتَّى تَرِمَ أَوْ تَلْتَقِيخَ قَدَمَاهُ ، فَيُقَالُ لَهُ ، فَيَقُولُ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً ، السب ومَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ (١٠ الرَّبِيعُ بْنُ خُتَيْم مِنْ كُلِّ ماضاق عَلَى النَّاسِ صَرَحْى إِسْحُقُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ أَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيُّ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرُونُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ السِّ مَا يُكُرَّهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ **عَرْثُنَ** (١) عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثْنَا هُشَيْمٍ ۖ أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةُ وَفُلاَنْ وَرَجُلُ ثَالِثُ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيةً كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ ٱكْتُبُ إِلَى بِحَدِيثٍ سَمِغْتَهُ مِنْ رَسُولِي اللهِ ﷺ قالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنَّى مَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ ٱنْصِيرَافِهِ مِنَ اللَّهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لِا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثَلَّاثَ مَرَّاتٍ قالَ وَكَانَ يَنْفِي عَنْ قِيلَ (١٠٠ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّوَّالِ وَإِضَاعَةِ المَّالِ وَمَنْمِ وَهَاتٍ وَعُقُوق الْأُمَّاتِ وَوَأْدِ الْبِنَاتِ \* وَعَنْ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ قَالَ سَمِنْتُ وَرَادًا يُحَدِّثُ مَٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ اللَّهِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ مَنْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّسَانِ

(۱) أَبْنُ بَرِّبِدَ اللَّبِنِينُ (۳) الْمُدْرِي (۵) أَنْ أَلِياً (۵) بِيدُو (۵) بِيدُو (۵) ما يَكُونُ (۵) ما يَكُونُ (۵) وَقَالَ الرَّبِيعُ (۵) وَقَالَ الرَّبِيعُ (۱) عَنْ قَبِلُ وَقَالَ الرَّبِيعُ

وَمَنْ (١) كَانَ يُونْمِنُ بِأَلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَقَوْلِهِ ٣٠ تَمَالَى: مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَنِيدٌ ﴿ مَرْثُ (\*\* كُمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْيِ اللَّفِي ۚ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَنِيدٌ ﴿ مَرْثُ النَّبِيُّ مَا لِكُ حَدَّثْنَا مُمَرُ بْنُ عَلِيَّ سَمِعَ أَبَا حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ يَزْلِيَّهُ قالَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَخْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَصْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ صَرِيثَى ( ) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ اللهِ عَالَى الْهُ ثَمَالَى عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ اللهِ عَلَيْهِ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمَتُ ، وَمَنْ كَانَ يُونْمِنُ بِأَلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِّ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَلَٰهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْن حَدَّثَنَا ْسَوِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعَ أَذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْي النَّيِّ مَا لِيَّ ُ يِقُولُ الضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ جِائَزَتُهُ <sup>(ه)</sup> قِيِلَ ما جائزَتُهُ قالَ يَوْمُ وَلَيْـلَةٌ ومَنْ كانَ يُؤْمِنُ | بِأَلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيسَكُتُ صَرَيْنَى (٦) إِرْ اهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَى (٧) أَبْنُ أَبِي عازِمٍ عَنْ يَزيدَ ا عَنْ أَكِمَّد بْنِ إِبْرَاهِيم عَنْ عِبسَى بْنِ طَلْحَة (١٠) التَّيْنِي عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ سَمِعَ رَسُولَ (٧) حدتنا اللهِ عَلَى يَقُولُ إِنَّ الْمَبْدَ لَيَتَكُمُّ ٥٠٠ بِالْكَلِيمَةِ ما ٥٠٠ يَنْبَيَّنُ فِيهَا يَزُّلُ بِهَا في النَّار أُبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ صَرَبْقَى عَبْدُ اللهِ بنُ مُنيدٍ سَمِعَ أَبِا النَّصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ال أَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَمْنَى أَبْنَ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّيّ قَالُهُ إِنَّ الْمَبْدُ لَيَتَكُمُّ إِلْكَالِمَةِ مِنْ رُضُوانِ اللهِ لاَ مِلْقِي لَمَا بَالاَ يَرْفَعُ ٥٠٠ أللهُ بها دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيْتَكُمُّ إِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لاَ مُيلْقِي لَمَا بَالاَ يَهْوِي بِهَا فَ جَهَنَّمَ بِاسِبُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ مَرْثُ (١٣) مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ عَنْ حَفْص بْنِ عَامِمٍ عَنْ أَبِي

(٥) جأثرَّتُهُ .كذا هو هوالرفع فاليونينية والفرع وفالفتح أنارواية بالنصب والمعنى أعطوا جأثرته قال و إن جاءت بالرفع

فالممنى متوجه عليكم جائزته اه

(٨) مَلْعُةَ بْنِ عُبْيَدِ اللهِ

(۱۰) ما يُتَّقِي

(١١) يَرْفَعُهُ اللهُ

لا (۱۲) جدثن

(۱) فَدُرُونِي (۱) چَمَنْ أَبِي سَعَبِيدِ الخُدْدِيِّ (۲) أَعْطَاهُ مَالاً

() كُنْتُ لَـكُمْ (۰) حَتَّى إِذَا كَانَ (۰) فَاذْرُونِي مِى بْالف وصل عندأبي ذرمن ذر وت (۰) أبا سَعِيدٍ الظُدْرِيُّ

(۷) اباً سَعِيدٍ الخدرِ م (۵) حثق

(۸) حدثني

(۱) بِهَيْنِي (۱۰) النّجاءالنّجاء ولابی فر فالنّجاء النّجاء بمدهما كذا ف النخ المشدد بأیدینا وقال القسطلان بلد فیمها والتصر فیمها وعد الاولی وضر الثانیة تختیا ولایی نر فانیعاء بهاء التأنیث بسد الالف اح غرو

(١١) فَأَطَاعَهُ

(١٢) فَادُّلُمُوا

(17) مُهِلِمِمُ كذا فى اليونينية هاه ميلهم ساكنة وضبطه فى القشيع بتنعين قال والمراد به الحيثة والسكول وأما بسكول الماء المعناء الامهال وليس ممانا

هُرَيْرَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيٌّ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ ٱللهُ : رَجُلُ ذَكَّرَ ٱللهُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالِبُ الْجَوْفِ مِنَ اللهِ مَرْثُنَا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرَمِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِي عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ النَّيِّ مِنْكِي قَالَ كَانَ رَجُلُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كُسِيءِ الظنَّ بِعَمَلِهِ فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِذَا أَنَا مُتُ. غَلُدُونِي فَذَرُّونِي (١٠ في الْبَحْر في يَوْم صَائِفٍ فَفَعَلُوا بِهِ كَفِمَةُ ٱللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ قَالَ مَا حَمَلَنِي إِلاَّ مَرْثُ مُوسِي حَدَّثَنَا مُعْتَيرِ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عُقْبَةً أَنْ عَبْدِ الْفَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٢) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَى ذَكَّرَ رَجُلاً فِيمَنْ كَانَ سَلَفَ أَوْ قَبَلَكُمْ آبَاهُ اللهُ مالاً وَوَلَداً بَيْنِي أَعْطَاهُ (") وقالَ فَلَمَّا حُضِرَ قالَ لِنَبِيهِ أَى أَبِ كُنْتُ (4) ؟ قالوا خَيْرَ أَبِ ، قالَ فَإِنَّهُ كُم ۚ يَبْتُدُ عِنْدَ ٱللهِ خَيْرًا ، فَسَرَّهَا لْ تَتَادَهُ كُمْ يَدَّخِرْ وَ إِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللَّهِ يُمَذَّنِّهُ ۖ فَأَنْظُرُوا فَإِذًا مُتُ فَأَخْر تُونِي حَتَّى إِذَا مِيرْتُ خَمَّا فَأَسْحَقُونِي أَوْ قَالَ فَأَمْهَكُونِي ثُمَّ (٥) إِذَا كَانَ رِبِحٌ عَاصِفٌ فَأَذْرُونِي فِيهَا فَأَخَذَ مَوَا ثِيقَهِمْ عَلَى ذَٰلِكَ وَرَتَّى فَفَعَلُوا فَقَالَ ٱللهُ كُنْ فَإِذَا رَجُلُ قائمٌ ثم قال أَىْ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَمَلْتَ ؟ قَالَ عَنَافَتُكَ أَوْ فَرَقْ مِنْكَ فَمَا تَكِرَفَاهُ أَنْ رَيِحَهُ أَنَّهُ ۚ غَذَاتُ أَبَا عُمَّانَ فَقَالَ سَمِتْ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فَأَذْرُونِي (٥٠ في البَحْر أَوْ كَا حَدَّثَ ، وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً سَمِيْتُ عُقْبَةً سَمِيْتُ أَبَا سَعِ بدر ٧٧ عَن باب الأنتياء عن المامي مزن ٥٠٠ مُكَّدُ بنُ الْمَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو النَّيْ لِمُنْ أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بن عَبْدِ اللهِ بن أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَتَلِي وَمِثَلُ ما بَعَنِي اللهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى فَوْمًا فَقَالَ رَأَيْتُ الجَيْشَ بِمْنِيَ ٢٠٠ وَإِنَّى أَنَا النَّذِيرُ الْمُرْبَالُ فَالنَّجَا (٥٠٠ النَّجَاءَ فَأَطَّاعَتُهُ ١١٠ طَافِقَةٌ فَأَدْ لَكُوا (١٧٠ عَلَى مَهْلِهِمْ (١٦) فَنَجُوا وَكَذَّبْتُهُ طَالِهَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَجْنَا حَهُمْ ﴿ وَرَشْ أَبُو

الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْتِ حَدَّثَنَا ابْوالرُّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرُّحْنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِع أَبَا هُرَيْنَ ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللِّهِ عَنْهُ إِنَّا مَثْلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلَ رَجُلُ أَسْتَوْقَدَ نَارًا كَلَّمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَمَلَ الْفَرَاشُ وَهَٰذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَمُّ في وَيَعْلَبِنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا كَأَنَا آخَدُ (١٠) بِحُجَزِكُمْ **مَرْشُنَا** أَبُو مُنتِنِم حَدَّثَنَا زَكَرٍ يَاهِ عَنْ عامِرٍ قالَ عَمْرُو يَقُولُ قَالَ النِّبِي ﷺ الْمَسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمَسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ باسب ُ فَوْلِ النَّيِّ اللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ وَ يَدِهِ وَالْمَاجِرُ مَنْ هَنَجَرَ مَا نَعْنِي ٱللَّهُ عَنْهُ ۗ مَرْثُنَا اللَّيْثُ اللَّهِيْثُ اللَّيْثُ أَبْنِ شِهابِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِيكُمُ ۚ قَلِيلًا وَلَيْكَيْمُ كَثِيرًا الله الذي يدنا **مَرْشُ شُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَس عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ** حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَ اتِ صَرَّتُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ يَلِيُّ قَالَ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهُواتِ الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدَكُمُ مِنْ شِرَاكِ نَفْلِهِ مُوسَى بْنُ مَسْمُودِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ مَنْصُور وَالْأَعْمَسَ عَبْدِ أَلَيْهِ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ عَلَيْكَ الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَٰلِكَ صَرَفَى مُكِّذُ بْنُ الْفَتَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَيْرِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ عَلَّ قَالَ سْدَق يَيْتِ قَالَه الشَّاعِرُ . أَلاَ كُلُّ شَيْء ماخَلاَ أَللهَ بَاطِلُ . باسب ليَنْظُرُ

(۲) آخذ (۳)

كقافي اليونينية بصيغة المضارع وكذا ضبطه القسطلاني وقال في الفتح ال رواية البخاري مينة امرالفاعل وأمللنارع

(٦) وَأَنْتُمْ تَقَنَّحِمُونَ

(١) رَسُولُ آللهِ

ة انئه (۰)

إِنِّي مَنْ هُوَ أَسْفُلُ مِنْهُ وَلاَ يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَةٌ ﴿ طَرْثُنَّا إِنْهُمِيلٌ قَالَ حَدُّتُنَى ملكِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَى قَالَ إِذَا بَطَلَّ أَحَدُ كُمُ إِلَى مَنْ فُضْلَ عَلَيْهِ فِي المَّالِ وَالْحَلْقِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ ، بانب من مم بحسنة أن بسبنة مرش أبو معتر حدَّننا عبد الوارث حدَّننا جَمْدُ (١) أَبُو عُمَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ الْمُهِلَارِدِيُّ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ عَلَى فِيهَا يَرْوِى عَنْ رَبِّهِ عَنَّ وَجَلَّ قالَ قالَ إِنَّ ٱللَّهُ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيثَاتِ ثُمَّ بَيِّنَ ذَلِكَ فَنَ مَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا أَللَهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً فَإِنْ هُمُو عَ بِهَا فَهِيلِهَا "كَتَبَهَا أُللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِيانَةِ ضِعْفِ إِلَى أَمْمَا فِ كَثِيرَةٍ وَمَنْ مَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا ٱللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً فَإِنْ هُوَ مَمَّ بِهَا فَعَمِلِهَا كَنَتِهَا أَلَهُ لَهُ سَبِئَّةٌ وَاحِدة باسب مايُتَّى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوب حَدِّثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَهْدِي عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنْكُمْ لَتَمْتَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ إِنَّ كُنَّا نَمُدُّ (٢) عَلَى عَهْدِ النِّبيِّ (١) عَلَّى اللَّهِ بِقَاتِ (\*) قَالَ أَبُو عَبْدِ أَلَّهِ ، يَغْنِي بِذَّالِكَ الْمُعْلِكَاتِ بِالسِّهِ الْأَعْمَالُ بِالْحَوَاتِيمِ وَمَا يُخَافُ مِنْهَا مَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَيَّاشِ (٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو غَسِّانَ قالَ حَدَّثَني أَبُو حَارِمٍ عَنْ سَهِلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ نَظَرَ النَّيْ عَلِيَّ إِلَى رَجُل يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْسُلِمِينَ غَنَاءَ عَنْهُمْ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْمِنْظُوْ إِلَى هَٰذَا فَتَبِّعَهُ رَجُلُ ۚ فَلَمْ يَزَلُ عَلَى ذَٰلِكَ حَتَّى جُونِحَ كَأَسْتَغْجَلَ المَوْتَ فَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرّجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفِيدٍ ، فَقَالَ النِّي عَلِي إِنَّ الْمَبْدَ لَيَعَمَّلُ فِيهَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ وَإِنَّهُ لِمَنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ فِيهَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ۚ وَهُو مِن أَهْلِ الجَنَّةِ

(۱) جَنْدُ بَنُ دِينَادٍ (۲) وَعَمِلْهَا (۳) مَعْمِلْهَا (۵) رَسُولِ اللهِ (۵) مِنَ اللُوهِاتِ (۵) ابْنُ عَبَاشِ الأَلْهَاتِ الْهُمْعِينُ (۱) عزث أبي سبيد الخُدْرِئ (۲) حدثنا

وَإِنَّا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا **بالب** الْعُزْلَةُ رَاحَة مِنْ خُلاَّطِ السُّوءِ **مَرْثُنَا** ابْو انْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى عَطَاءِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُّولَ ٱللَّهِ \* وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا ٱلْأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاء بْنِ بَرِيدَ اللَّهِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءِ أَعْرَائِي ۚ إِلَى النَّبِي اللَّهِ عَنْ عَلَا اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءِ أَعْرَائِي ۗ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قالَ رَجُلُ جاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمالِهِ وَرَجُلُ في شيب مِنَ الشَّمَابِ يَمْبُدُ رَبَّهُ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ \* تَابَعَهُ الزُّينَدِّيُّ وَمُلَيْانُ بْنُ كَيْيِرِ وَالنُّمْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ \* وَقَالَ مَمْرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ أَوْ عُبَيْدٍ ٱللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النِّي عَلِي \* وَقَالَ يُونُسُ وَأَبْنُ مُسَافِرٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْعَابِ النِّيِّ عَلَيْ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ مَرْثُ أَبُو ثُمَّيْمٍ حَدَّثَنَا المَّاجِشُونَ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (" أَنهُ مَمِعَهُ يَقُولُ سَمِينَ النَّبِيُّ يَتُّولُ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرٌ مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْغَمُ يَشْبَعُ بِهِا شَعْفَ ٱلْجِبَالِ وَمَوَاقِعُ الْقَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتْنِ بِالسِبُ رَفْيع الْأُمَانَةِ صَرَبُنَ مُمَّدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْهُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا هِلِآلُ بْنُ عَلَى عَن عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا مُنيَّت الْأُمَانَةُ ۚ فَا نُتَظِرِ السَّاعَةَ ، قالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ؟ قالَ إِذَا أَسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَا نَتَظِرِ السَّاعَةَ مَرْثُ مُعَدُّدُ بْنُ كَيْيِر أَخْبَرْنَا ٣ شُفيَّانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْن وَهْب حَدَّثَنَا حُذَيْفَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ ، حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ تَرَكَتْ في جَذْرِ فَكُوبِ الرِّجالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوامِنَ السُّنَّةِ، وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قالَ يَنَامُ الرَّجْلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثْرٍ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ

فَيَهِ أَنْرُهَا مِيْلَ الْجَالِ كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفَطَّ فَتَرَاهُ مُنْتَبَراً وَلَبْسَ فِيهِ شَيْءٍ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَنَبَا يَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدُرُ (١) يُؤَدِّى الْأَمَانَةَ فَيْقَالُ إِنَّ في بني فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِينًا ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَاهُ وَمَا فَى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبِّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ، وَلَقَدْ أَتَى عَلَى َّ زَمَانٌ وَمَا ٣٠ أَبَالِي أَيَّكُمْ بَايَمْتُ ، لَثُنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدُّهُ (٢) الْإِسْلامُ (١) ، وإنْ كانَ نَصْرَانِيًّا رَدُّه عَلَى سَاعِيهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَا كُنْتُ أَبَايِمُ إِلا فُلاَناً وَفُلاَناً ( ) حَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ أَنَّ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ تُمْرَرَ رَضِيَ أَلَلْهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِنْتُ أَحْدَ بْنَ عامِم يَمُولُ لَوْ وَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةُ (١٠ لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً تَعِيدُ أَبَا عُبَيدُ يَمُولُ للهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ الباب الرّباء والسُّنعَة مرش مُسَدّد حدَّثنَا يَعْني عَنْ سُفيانَ حَدَّثَنَى سَلَمَةُ أَبْنُ كُهَيْلٍ \* وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَنْ سَلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ قَالَ النَّبِي ۚ عَلَيْكُ وَكُمْ أَسْمَعْ أَحِداً يَقُولُ قَالَ النَّبِي ۚ عَلِي ۚ غَيْرَهُ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ النِّي عَلِي مَنْ سَمِعَ مَمَّعَ ٱللهُ بِهِ وَمَنْ يُرَّاقًى يُرَّاقًى اللهُ بهِ عِلىب من جاهدَ نَفْسَهُ فَى طَاعَةِ اللهِ مِرْشُ هُدْبَةٌ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أُنَّسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُمَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَيْنَمَا (٧) أَنَا رَدِيفُ النِّي عَلَيْ لَبْسَ يَنْنِي وَيَنْنَهُ إِلاَّ آخِرَةُ الرَّحْلِ ، فَقَالَ يَا مُعَاذُ ، ثُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ ٥٠٠ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ هَلْ تَدْرِى مَا حَثْنَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَثْى اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَمْبُدُوهُ وَلا يُشْرِيكُوا بِهِ مَنْهَا ثُمَّ سَارَ سَاعَة ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرَى مَا حَتَّى الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ ؟ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

(١) أُحَدِّهُمُ (١) وَلَا أَبَالِي (۲) رَدُهُ عَلَى (٠) قال الفر بري قال أَبُو جَعْنَرُ حَدَّثُثُ أَبَا عَبْدُ اللهِ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا قالُ الْأَمْنَتِيُّ وَأَيُّهِ عَمْرُو وغَيْرُ مُمَا جَذْرُ مُعُوْبِ الرِّجالِ الجَذَرُ

الْيَسِيرُمنِهُ . في النسخة التي شرحها القسطلاني زيادة نصها والمعظلُ أثرُ الْمَلِ فِي الْكُنَّ إِذَا

الأمثلُ مِنْ كُلُّ شَيْء

وَالْوَكُتُ أَثَرُ النَّيْءِ

(٦) الْمِعَانَةِ (٦) محننا فنظ للناثة بالجر والزنع () بَيْنَا أَنَارِدِينُ

(٨) كَيْنُكُ رَسُولَ أَلَيْهِ

(١) أَنْ لاَيْرُ فَعَرَشَيْءِ لا) حدثا

(٦) أَبْنُ غُنَّانَ بْنِ كُرَّامَةً

(۱) پخرس

\* (٦) وَمَا زَالَ

(٧) حَتَّى حَبَيْنَةُ أَنْكُذُ بِي (٨) يَبْطُشُ . كَذَا فِي اليونينية بضم الطا. قال القســطلاني والنبي في غيرها يَبْطِشُ بكسرها

ف اليونينية هده والتي بعدها منصوبتان والثالثة مهنوعة

(۱۱) کھائين

(۱۲) فَيَمَدُّهُمُا

قَالَ حَتَّى العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ باسب التَّوَاضُعِ مَرْثُ مالِكُ بنُ إِنهُ عِيلَ حَدَّنْنَا زُهَنَيْرٌ حَدَّثَنَا مُعَيْدٌ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ كَانَ لِلنِّيِّ عَلَيْ لَا أَعَةٌ \* قالَ وَحَدَّثَنَى كُمَّدْ أَخْبَرَ لَا الْفَرَّارِي وَأَبُوخَالِهِ الْأَحْرَ مَنْ مُحَيَّدٍ الطَّويل عَنْ أَنَسِ قال كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي تُسَكَّى الْعَضْبَاءِ ، وَكَانَتْ لا تُسْبَقُ ، خَاء أَعْرَانَ عَلَى قَمُودِ لَهُ فَسَبَقَهَا ، فَأَشْتُدَّ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا مُبْقَتِ الْمَضْبَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ عَبْدُ ﴿ عَبَّدُ ﴿ مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ الدُّنْيَا إِلَّا وَصَعَهُ صَرِيْنَ ﴿ مُحَّدُّ بْنُ ﴿ وَمَ عَبْدُ اللَّهُ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا وَصَعَهُ صَرِيْنَ ﴾ مُحَدُّ بْنُ اللَّهُ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا وَصَعَهُ صَرِيْنَ ﴾ مَبْدُ عُمَّانَ ٣٠ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ عَنْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاَلِ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ أَللهِ أَبْنِ أَبِي نَمْرِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ إِنَّ اللَّهَ قالَ: مَنْ عادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ مِالْحَرْبِ ( ) وَمَا تَقَرَّبِّ إِلَىَّ عَبْدِي ( ) بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى مِمَّا أَفْتَرَصْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ <sup>٢٥</sup> عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَىّٰ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ٢٠٠ ، فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِلُسُ 🕬 بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَ لَنِي لَأَعْطِيَنَّهُ ، وَلَسُّ ٱسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ بِالنِّبُ قَوْلِ النِّي عَلِيَّ بُمِثْتُ أَنَّا وَالسَّاعَةَ كَهَا تَيْنِ ، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ (١٠) الْبَصَر أَوْ هُوَ أَفْرَبُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ حَدَّثَنَا أَبُوحَادِمٍ عَنْ مَهْلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ بُعِيْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ (١٠) مَكَذَا (١١) وَيُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ فَيَمَدُ (١٢) بِهِما حَرَثْن عَبْدُ اللهِ بْنُ يُحَمِّدٍ هَوْ الْجُعْنَى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ وَأَبِى التَّيَّاحِ ۗ (١٢) بُعِيْتُ أَنَّا وَالسَّاعَةَ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ مَا إِلَيْهِ قَالَ بُعِيْتُ وَالسَّاعَةَ (١٢) كَهَا تَنْنِ مَرْثَىٰ (١٤) يَحْيىٰ بنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ لَا (١٠) أَبُو بَكُرِ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (١٠) حَدثنا

عَن النَّبِّ عِلِيٌّ قَالَ بُمِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ بَيْنِي إِصْبَعَيْنِ \* تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينِ عِلسِيهُ (١) مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِسُولَ اللَّهِ عَلِي قالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطَلُّعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ ، فَذَٰلِكَ (٢) حِينَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِعَانُهَا (٢) لم تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ في إِعَانِهَا خَيْرًا ۚ وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلانِ ثَوْبَهُمَا بَبْنَهُمَا فَلاَ يَنَبَايَعَا نِهِ وَلاّ يَطُو بَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ أَنْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَنِّ لِقَحْدِهِ فَلَا يَطْمَنُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلْيِطُ ( ؛ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِ فِيهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ ( • ) أَكُلْلَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْمَنُهُمَا بِالْبِ مَنْ أَحَبَّ لِقاء أَللهِ أَحَبَّ أَللهُ لِقاءهُ مَرْثُ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ مَنْ أَحَبُّ لِقَاءَ ٱللهِ أَحَبُّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرَهَ لِفَاءَ ٱللهِ ، كَرَهَ اللهُ لِقَاءَهُ ، قالَتْ عائيشَةُ أَوْ بَمْضُ أَزْوَاجِهِ ، إِنَّا لَنَكُرْهُ المَوْتَ ، قالَ لَبْسَ ذَاكِ ٥٠ ، وَلَكِنَّ ١٨ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ بُشِّرَ بِرِيُصْوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمامَهُ ، كَأْحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُو بَيْهِ فَلَيْسَ شَيْءٍ أَكْرَهَ إِلَيْدِ مِمَّا أَمَاتَهُ كَرِهَ ٥٠ لِقَاءِ اللهِ وَكَرِهَ ٱللهُ لِقَاءِهُ، أَخْتَصَرَهُ أَبُو ﴿ وَاوُدَ وَعَمْرُ وَ عَنْ شُعْبَةً \* وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ سَعْدٍ عَنْ عائشَةً عَن النَّبِّ عِلَيَّةِ صَرْثَى مُمَّدُ بْنُ الْعَلاَّءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النِّيِّ يَرْكُ قَالَ مَنْ أَحَبُّ لِقَاءِ اللهِ أَحَبُّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرة لِفَاء اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءُهُ حَدِثَىٰ ٥٠ يَحْيُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْن شِهِابِ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيْبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الرُّ بَيْرِ فِي رِجالٍ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنَّ

رَّآ) بَالْبُ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغَوْرِ بِهَا (۲) فَذَ الذَّ

(٣) إِيمَانُهَا اللَّهِ
(٤) يَلْمِطُ
كَذَا فَ البونِينَةِ بَفْتِح الباء
ممحا عليها وقال في الفتح
بنم الباء من ألاط حوضه
أَكْلَتُهُ
(٥) وَكَدُّرَ فَتَحَ أَحَدُ كُمُ
أَكْلَتَهُ
(٣) ذَلِكِي
(٣) وَلَلْكِينِ اللَّوْمِينُ
(٨) فَكُرَةً

\* ائنہ (۹)

نِي قَطَّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجِنَّةِ ثُمَّ يُخَيِّرُ فَلَمَّا نَرَلَ بِهِ وَرَأْمِنُهُ عَلَى يِغَذِي غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ فَأْشُخُصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى قُلْتُ إِذَا لاَ يَخْتَارُ نَا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ ، قَالَتْ فَكَانَتْ يِنْكَ آخِرَ كَالِمَةٍ تُكَلَّم بِهَا النَّبِي مِنْكَ قَوْلُهُ (١) اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى بالسّ سَكَرَاتِ المَوْتِ صَرِيْنِي (٢٠ كُمُّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنِ مَيْنُونِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُحَرِّ بْن سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ بِن أَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنْ أَبَا تَحْرِو ذَكْوَانَ مَوْلَى عالْيَشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ كَانَ بَيْنَ يَدَيْدِ رَكُورَةٌ أَوْ عُلْبَةٌ فِيهَا ماهِ يَشُكُ فَ" مُمَرُ فَهَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ (" فِي المَاهِ ، فَيَمْسَحُ بهما (٥) وَجْهَهُ وَيَقُولُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ إِنَّ الْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ (٠) بَهَ لَهُ عَلَى يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبضَ وَمالَتْ يَدُهُ (١٠) مَرْشَى (٧٥ صَدَقَةُ أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رِجَالُ مِنَ الْأَعْرَابِ جُفَاةً (٨) الْعُكْبَةُ مِنَ الْخَنَبِ يَأْ تُونَ النَّيِّ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ مَتَّى السَّاعَةُ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ إِنْ يَعِشْ ﴿ وَالْ كُونَ مِنَ الْأَدُّمِ هَٰذَا لاَ يُدُرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ ، قالَ هِشَامٌ: يَعْنِي مَوْتَهُمْ (٧) جدتنا مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ أَنْ مِالِكِ عَنْ أَبِي فَتَادَةَ بْنِ رِبْعِي الْأَنْصَارِيَّ أَنَّهُ كَانَ بُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ ، فَقَالَ مُسْتَرَ بِحْ وَمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ ما المُسْتَرِ بحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ الْعَبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ

وَالْمَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْمِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا

يَحْيَىٰ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْمَلَةً حَدَّتَنَى أَبْنُ كَمْبِ

عائيشَةَ زَوْجَ النِّيِّ عَلِيٌّ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ وَهُو تَعِيمُ إِنهُ كُم يُقْبَضْ

كذاهو مرنوع في اليونينية بالنمب على الاختصاص أى أعنى قوله اه

(۲) حدثنا

(٢) شَكَ تُحَرِّ

(٤) يلده

(٦) فَالَ أَبُو عَبُّدِ أَنَّيُّ

عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ المؤمِنُ يَسْتَرِيحُ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ حَدَّثْنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْم سَمِعَ أُنَّسَ أَبْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيْ يَنْبَعُ (١) اللَّيْتَ (١) ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ أَثْنَانِ وَيَبْقُ مَمَهُ وَاحِدْ، يَنْبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَىٰ عَمَلُهُ مَرْثُنا أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَبْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيجِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُم عُرضَ عَلَيْهِ مَقْمَدُهُ (٣) غُدُومَ وَعَشِيًّا (١) إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الْجَنَّةُ ، فَيُقَالُ هُذَا مَقْمَدُكَ حَتَّى تُبْمَتَ (٥) مَرْشُ (١٠ عَلَى بْنُ الجَمْدِ أَخْبَرَ نَا شُمْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَالْشِةَ قَالَتْ قَالَ النِّبِي عَلَيْهِ لا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوا إِلَى مَا قَدَّمُوا بِاسِ مُنْفِحِ الصُّورِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : الصُّورُ كَهَيْئَةِ الْبُوقِ ، زَجْرَةٌ صَبْحَةٌ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : النَّاقُورُ الصُّورُ، الرَّاجفَةُ النَّفْخَةُ الْأُولَى ، وَالرَّادِفَة النَّفْخَةُ التَّانِيةُ صَرَحْى ٣٠ عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ قالَ حَدَّتَىٰ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَن أَبْنِ شِهابٍ عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْلَ وَعَبْدِ الرُّ عَن الْأَعْرَجِ أَنَّهُمَا حَدَّنَاهُ أَن أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ أَسْنَبِّ رَجُلانِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِينَ وَرَجُلُ مِنْ الْبِهُودِ ، فَقَالَ المَسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَنَّى مُمَّدًّا عَلَى الْمَا لِمَنِي ، فَقَالَ الْبَهُودِي وَالَّذِي أَصْطَنَىٰ مُوسَى عَلَى الْمَا لِمَنِي ، قالَ فَغَضِبَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَٰلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْبَهُودِي فَذَهَبَ الْبَهُودِيُ إِلَى رَسُولِ (٨) أللهِ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرُهِ وَأَمْرِ المسلمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ لَا يُحَمِّيرُونِي عَلَىٰ مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَفُونَ يَوْمَ الْقَبِيامَةِ فَأْ كُونُ فَي أُولًا مَنْ يُفِيقُ ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشْ بِحَانِبِ الْعَرْشِ ، فَلاَ أَدْرِي أَكانَ مُوسَى فِيمَنْ صَمَيْنَ فَأَفَاقَ فَبْلِي (١) أَوْ كَانَ مِمْن أَسْنَثْنَى أَللهُ مِرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الرُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النِّبِي عَلِيِّهِ بِصْعَقُ النَّاسُ

حِينَ بَصْمَقُونَ ۚ فَأَ كُونُ أَوَّلَ مَنْ قَامَ ۖ فَإِذَا مُوسَى آخِيذٌ بِالْمَرْشِ ۚ فَمَا أَدْرِى أَكَانَ فيمَنْ صَعِينَ ، رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الأَرْضَ (١) ، رَوَاهُ فَافِعْ عَن أَبْن مُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَدْثُ عُمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَ فَا عَبْدُ أَلَيْهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ عِنْ اللَّهِ عَالَ يَقْبُصُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَبَطْوِى السَّمَاء بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الَّمِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ مَرْثُنَا يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلِالِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ بَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْحَدْرِيُّ قَالَ النَّبِيُّ بَالْكِيُّ تَكُونُ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً ، يَتَكَفَّوْهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ ، كَا يَكُفأُ أَحَدُكُمُ خُبْرَتَهُ فِي السَّفَي بُرُلاً لِأَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَأَتَى ٣٠ رَجُلْ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرُّعْنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، أَلاَ أَخْبِرُكَ بِنُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ؟ قالَ بَلَى الْ قَالَ تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِي عَلَيْكِ فَنَظَرَ النِّي عَلِيَّةً إِلَيْنَا ثُمَّ صَحِكَ ﴿ وَتَعْشُرُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ قالَ إِدَامُهُمْ بَالاَمْ وَنُونُ ، قالوا وَمَا هَٰذَا ؟ قَالَ ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةٍ كَبدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا حَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُوحَارِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ مَمِعْتُ النَّبِيُّ مَلِيَّةً يَقُولُ مُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقَيِامَةِ عَلَى أَرْضِ بَيْضاء عَفْرَاء كَفُرْصَةِ نَقِيَّ قَالَ مَهُلْ أَوْ غَيْرُهُ لَبُسَ فِيهَا مَعْلَمْ لِأَحَدِ بِالبُ تَكَيْفَ الْحَشْرُ مَرْثُ مُعَلَّى أَنْ أُسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ أَبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي عَلَيْ عَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَاثِينَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَأَثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةَ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَيَحْشُرُ (٣) بَقَيِتْهُمُ النَّارُ تَقَيِلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَهَهُمْ حَيْثُ بَانُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِى

(١) الأرْضَوْمَ اللَّهِ اللَّهِ

مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوا حَرِثُ (" عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَدِّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ تُحَدِ الْبَغْدَادِي حَدِّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قالَ بَا نَبِيَّ اللهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ ؟ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنيَّا وَالْدِرا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقَيِامَةِ ، قالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا مَوشَ عَلِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ مَمْرُثُو سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ النَّبيّ عِنْ يَقُولُ : إِنَّكُمْ مُلاَقُوا أَلَّهِ حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً غُرْلاً ، قالَ سُفْيَانُ هَذَا مِمَّا نَعُدُ ﴿ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِي عَلَيْهِ مَرْثُ فَتَنْبَهُ بَنُّ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ حَمْرُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ يَغْطُبُ عَلَى الْمِنْ بَرِ يَقُولُ: إِنَّكُمُ مُلاَقُوا اللهَ حُفَاةَ عُرَاةً غُرُلاً ﴿ صَرَّتُن (٣) مُحَدُّدُ بِنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن الْمُعِيرَةِ بِنِ (<sup>1)</sup> النَّعْمَانِ عَنْ سَمِيدِ بْن جُنيَدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ يَلِّيِّهِ يَخْطُبُ فَقَالَ : إِنَّكُمْ تَحْشُورُونَ (٥) حُفَاةً عُرَاةً ٥٠ كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ اللَّيَّةُ ، وَإِنَّ أَوَّلَ الْحَلَاثِقِ يُكُسلى يَوْمَ ُ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّهُ سَيُجَاهِ بِرِجالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُوْخَذُ رَبِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُصَيْعًا بِي ٥٠ فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَمْدَكَ ، فَأَقُولُ كَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ إِلَى قَوْلِهِ الْحَكِيمُ ، قَالَ فَيْقَالُ إِنَّهُمْ كَمْ (٨) يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِم عَرَفْ قَيْسُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حَامِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ 'حَدَّثَنَى الْقَاسِم 'بْنُ كُمِّدِ بْن أَبِي بَكْرِ أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ الرِّجالُ وَالنَّسَاءِ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ، فَقَالَ الْأَنْرُ أَسَدُ مِن أَنْ يَهِمْ أَنْ يَهِمْ ذَاكِ حَرَثَى كُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ

(۱) حدثنی (۲) پُمَدُّ (۲) حدثنا (۵) بَهْنِی آبْنَ النَّهْمَانِ (۰) بُهْنِی آبْنَ النَّهْمَانِ (۱) عُرَاةً غُرُولَا (۷) آصحایی (۸) رَنْ يَزَ الْوا

فَ ثُبَّةٍ ، فَقَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجُنَّةِ ؛ قُلْنَا نَمَمْ ، قالَ تَرْضَوْنَ (١٠ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ أَنَرْضُونَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْل الجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَمَّمْ ، قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَّدِّ بِيدِهِ إِنَّى لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَذَٰلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسُ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْهُمْ فَى أَهْلِ الشَّرْكِ إِلاَّ كالشُّعْرَةِ الْبَيْضَاء في جلْدِ الثُّورِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشُّمْرَةِ السُّودَاء في جلْدِالثَّوْرِ الْأَحْر مَرْثُ إِسْلَمِيلُ حَدَّتَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ تَوْرِ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ (٢) النِّيَّ مَنْ اللَّهِ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يُدْهَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ قَتَرَاءَى ذُرْيَنَهُ فَيْقَالُ هَٰذَا أَبُوكُمْ ۚ آدَمُ ، فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، فَيَقُولُ أَخْرِجْ بَنْتَ جَهْنَّمْ مِنْ ذُرَّيَّتِكَ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ كُمْ أُخْرِجُ ، فَيَقُولُ أُخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِاثَةٍ نِسْعَةً وَنِسْمِينَ ، فَقَالُوا عَارَسُولَ اللهِ إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ يَسْعَةٌ وَيَسْعُونَ ، فَاذَا يَبْقَىٰ مِنَّا ؟ قالَ إِنَّ اللهَ إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأُمْ كَالشَّمْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ الْمُسْتِ ثُمْ وَوَلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٍ عَظِيمٍ ، أَزفَتِ الآزِفَةُ ، أَثْرَبَتِ السَّاعَةُ صَرِحْي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَس عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ عَلَى لَهُ إِلَّهُ يَا آدَمُ ، فَيَقُولُ آبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، قالَ يَثُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ ، قالَ وَما بَعْثُ النَّارِ ؟ قالُ مِنْ كُلِّ أَنْفٍ نِسْتَمِانَةٍ وَنِسْمَةً وْنِسْمِينَ ، فَذَالَ حِينَ يَشِيبُ الصَّمْيِرُ ، وَتَضَمُّ كُلُ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُهَ ، وَرَسَى النَّاسَ سَكْرَى () وَمَا ثُمْ بِسَكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيد وَ أَشْتَدُ ذَلِكَ عَلَيْهِم فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ أَيُّنَا ذَٰلِكَ الرَّجُلُ ، قَالَ أَبْشِرُوا ۚ فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفَ (٠)

وَمِنْكُمْ رَجُلٌ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي فِي يُدِّهِ (١) إِنَّى لَأَمْلَتُمُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ تَعْزِو بْنِ مَيْنُونِ عَنْ عَبْدِ أَلَٰدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النِّبي

اً أَرَّ صَوْنَ (١) أَرَّ صَوْنَ (٢) عَنِ النَّبِيُّ (٣) حَدَيْناً (٤) مُسكاركي في الموضعين (٠) أَلْهَاً

أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ خَمِدْنَا ٱللَّهَ وَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ ، وَالذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ (١) إِنَّى كُأَطْمَتُمُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرٌ أَهْلِ الجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمْ كِنْثُلُ الشَّمْرَةِ الْبَيْضَاء فيجِلْدِ التَّوْرِ الْأَسْوَدِ أُو الرُّقَةِ (٢) في ذِرَاعِ ٱلْجِمَارِ ﴿ السِّبُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى : أَلاَّ يَظُنُ أُولِنْكَ أَنْهُمْ مَبْنُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالِمَينَ . وَقَالَ أَنْ عَبْلس وَتَقَطَّمَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ قَالَ الْوُصُلاَتُ فِي الدُّنيَا مِرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا عِيسَى أَنْ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَنْ عَوْنٍ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَنْنِ مُمَرَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيَّ عَلِيٌّ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْمَا لِمَينَ قَالَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْجِهِ إِنِّي أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ حَدِيثَى ٣٠ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّنَى سُلَيْمَانُ عَنْ تَوْر بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ يَمْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْهُبُ عَرَّهُمُ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ المِسِ الْقِصَاص بَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَى الْحَاقَةُ لِأَنَّ فِيهَا الثَّوَابَ وَحَوَاقً الْأُمُورِ الْحَقَّةُ وَالْحَاقَةُ وَاحِدُ وَالْقَارِعَةُ وَالْنَاشِيَةُ وَالصَّاخَّةُ وَالتَّنَابُنُ غَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّار مِرْشُ مُعَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا الْأَعْمَش حَدَّثَنِي شَقِيق سَمِفتُ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّيْ عَلِي إِلَّهُ أَوَّلُ ما يُقضى بَيْنَ النَّاس بِالْدُماه (١) عَرْضَ إِسْمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ سَمِيدٍ الْقُبْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِّمَةً ﴿ كَا لَا خِيهِ فَلْيَتَعَلَّلُهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَبْسَ ثُمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَيْنَآتِ أَخِيهِ فَطُرُحَتْ عَلَيْهِ إِنْ صَرِيْنَ (٥) الصِّلْتُ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ وَتَزَعْنَا ما فى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي ٱلْمَتَوَكَّلِ النَّاجِيّ أَنَّ أَبَا سَيِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قال رَسُولُ اللهِ عَلِي يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النّار

(۱) بيديو (۲) أو كالر فنة (۳) حدثنا (۵) في ألدماء (٠) مين أخيه (٠) حدثنا

فَيُعْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَةِ وَالنَّارِ فَيْقَصُ (١) لِبَمْضِهِمْ مِنْ بَمْضِ مَظاً لِم كانت كَيْنَهُمْ فِي ٱلْدُنْيَا حَتَّى إِذَا هُذَّ بُوا وَنُقُوا أَذِنَ كَلُمْ فِي دُنُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِي فَسُ مُحَمَّدٍ يدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى عِمَنْزِلِهِ فِي الجُنَّةِ مِنْهُ عِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا بِاسب من نُوقِشَ ٱلْحِسَابَ عُذَّبَ مِرْثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ مِالْشِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ نُونِشَ ٱلْحِسَابَ عُذْبَ قَالَتْ قُلْتُ أَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَمَالَى : فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ، قال ذَٰلِكِ الْمَرْضُ حَرَثْنُ (٢) عَمْرُ و بْنُ عَلِيْ حَدَّثَنَا يَحِني (١) عَنْ عُمَّانَ بْنَ ٱلْأُسُودِ مَمِعْتُ ٱبْنَ أَبِي مُلَيْكُةً قالَ مَمِعْتُ عالْشِهَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ سَمِعْتُ النِّبِيُّ مِثْلَهُ ۖ وَتَا بَعَهُ أَبْنُ جُرِيْجٍ وَتُحَدُّدُ بْنُ مُلَيْمٍ وَأَيُوبُ وَصَالِحُ مِنْ رُسْمُ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَادِّشَةَ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَدَّثَنَا حِدَثُنَا مِنْ عَنْ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حَامِمُ اللَّهِ الْهُ اللَّهِ أَنْ أَبِي صَغِيرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَّد حَدَّثَنِي عائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لَيْسَ أَحَدُ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلاَّ هَلَكَ ، فَقُلْتُ بَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَلَبْسَ قَدْ قَالَ ٱللهُ تَمَالَى : فَأَمَّا مَنْ أُونِيَ كِنَا بَهُ بِيَهِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي إِنَّا ذَٰلِكِ (٤) الْعَرْضُ ، وَلَيْسَ أَحَدُ يُنَاقَشُ أُلْحِسَابَ مَوْمَ الْقِيامَةِ إِلاَّ عُذَّبَ مِرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ أَللهِ حَدَّثْنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ (٥) أُنَسِ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ وَحَدَّثَنَى مُحَدُّ بْنُ مَعْمَر حَدُّثْنَا رَمْ حِ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ نَبِي أَلَّهِ عَلِي كَانَ يَقُولُ: يُجَاءِ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيْقَالُ لَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِنْ الْأَرْضِ ذَهَبَا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سُنِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ مَرْشَا مُمَرُ بْنُ حَفْسِ "حَدَّثْنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَى ٥٠

مالكِ أَنَّ النِّي عَلَيْ كَانَ يقول

الْأَغْمَسُ قالَ حَدَّثَنَى خَيْثَمَةً عَنْ عَدِى بن حاتِم قالَ قالَ النَّبيُّ عِلَيْهِ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَسَيْكُلُّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْفَيَامَةِ لَبْسَ بَيْنَ ۚ (١) اللَّهِ وَيَنْنَهُ ثُر مُجَانَ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلاَ يَرَى شَيْنًا قُدَّامَهُ ، ثُمُّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَنِ أَسْتَطَاعَ مِنْكَمِ أَنْ بَنَّتِي َ النَّارَ وَلُوْ بِشِنَّ عَرْمٌ \* قَالَ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَى كَمْرُو عَنْ خَيْثَمَةً عَنْ عَدِي بْن حَاتِمٍ قَالَ قَالَ النِّبِي عَرْبِكُ أَنَّهُوا النَّارَ ، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ، ثُمَّ قَالَ أَتَّقُوا النَّار ، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلَاثًا ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَمْرَةٍ فَنَنْ كُمْ يَجِدْ فَبِكَلِيمَةٍ طَيِّبَةٍ ﴿ بِالسِّ يَدْخُلُ الْجِنَّةَ سَبْمُونَ أَلْفًا بِغَنْبِر حِساب مَرْثُنَا عِمْرَانُ بْنُ مَبْسَرَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ فَضَيلِ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ وَحَدَّثَنَى ﴿ أَسِيدُ ﴿ أَنْ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هُشَبْمٌ عَنْ حُصَّيْنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَسَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّنَى أَنْ عَبَّاسٍ قالَ قالَ النِّي مِلْكُ عُرِصْتُ عَلَى الْأُمَرُ ، كَأَحَدُ (٤) النِّي بَهُوْ مَعَهُ الْأُمَّةُ ، وَالنِّيُّ يَمْ مَعَهُ النَّفَرُ ، وَالنِّي يَمُ مَعَهُ الْعَشَرَةُ (٥) ، وَالنَّبِي يَمُ مُعَهُ الْحَسْمَةُ ، وَالنَّي يَمُوْ اللَّهُ وَحْدَهُ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَ اذْ كَشِيرٌ ، قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ هُوْلاً ، أُمِّتِي ؟ قالَ لاَ وَالْكُنْ الْمُعْتُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى الْأَفْقِ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادُ كَثِيرٌ ، قالَ هُوْلاًء أُمُّنُكَ وَهُوْلاًء سَبِّعُونَ أَلْفًا قُدًّامَهُمْ لاَحِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَذَابَ ، قُلْتُ وَلِمَ ٢ قَالَ كَانُوا لاَ يَكْنَوُونَ وَلاَ يَسْتَرْفُونَ وَلاَ يَتَطَيِّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَّاشَةُ (٧٠ أَنْ يَحْصَنِ فَقَالَ أَدْعُ ٱللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قالَ اللَّهُمَّ أَجْعَلْهُ مِنْهُمْ ، ثُمْ قامَ إِلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ قَالَ أَدْعُ أَلَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ مَرْثُ مُعَاذُ أَنْ أَسَدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ المَسَبِّ أَنَّ أَيَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : يَدْخُلُ (٨) مِنْ أَمْتِي زُمْرَةٌ مُ مَبْعُونَ أَلْفَا تُغَيِّيهُ وُجُومُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ﴿ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَامَ

(۱) فَيْسُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ (١) قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وحدين (٢) أسيد بن ريد أبو مُدّد مَوْتَى عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ. بئتع المبزة وحنكسر السين ويعرف بالجال بالميم ومو من أفراه البخارى رمني الله عنهما اه من اليرنينية (٤) فَأَجِدُ النَّيِّ (٠) الْمَيْنِيرَةُ (٧) عُكَائِنَةً . يَخْفُ ويثقل وهوالأكثر اء من اليونينية

( ) عَدْخُلُ الْمِئَةُ

عُكَلَّمَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِّيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱدْعُ ٱللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قالَ (١) اللَّهُمَّ أَجْعَلْهُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قامَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَار ، فقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَدْعُ ٱللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ سَبَقَكَ ٣ عُكَّاشَةُ مَرْثُ سَعِيدُ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُوحازِمٍ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمِّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمِا ثَةِ أَلْفِ شَكَّ في أَحدِهِمَا مُتَّاسِكِينَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بِبَعْض حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّكُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَنَّةَ وَوُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ (٢) الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَرَتْ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَلِيُّكُ قَالَ إِذَا دَخُلُ (٤) أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجِنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنُ رَيْنَهُمْ يَا أَهْلَ النَّارِ لاَمَوْتَ وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَمَوْتَ خُلُودٌ صَرْتُ الْبُو الْيَاذِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ حَدَّنْنَا الله الْجَارِ الْعَمَوِ وَالْعَمَرِ أَبُو الزِّ نَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ ۚ قَالَ قَالَ النَّبُّ يَلِكُ يُقَالُ لِإَهْلِ الجَنَّةِ ('' خُلُودٌ لاَ مَوْتَ وَلِأَهْلِ النَّارِيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ باسِبُ صِفَةِ الجِنَّةِ وَالنَّارِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّبُّ يُؤَلِّنُهُ أُوَّلُ طَعَامٍ يَأْ كُلُهُ أَهْلُ الجُنَّةِ ذِ يَادَةُ كَبدِ " حُوتٍ ، عَدْنُ خُلْدٌ ، عَدَنْتُ بِأَرْضِ أَقْتُ ، وَمِنْهُ المَدْنِ في مَعْدِنِ (٧) صِدْق في مَنْبِتِ صِدْقِ مَرْثُ عُمَّانُ بْنُ الْهَيْثُمْ حِدَّثْنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجاء عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِّ عَلِيُّ قَالَ أُطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أُمْلِهَا الْفُقْرَاءِ وَأُطَّلَعْتُ في النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِمَا النَّسَاء مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِنْمُمِيلُ أَخْبَرَنَا سُلَيْانُ التَّيْدِيُّ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ أُسَامَةً عَن النَّبِيَّ عَلَى عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَسَامَةً عَن النَّبِيّ عامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينَ وَأَصْحَابُ الجَدِّ عَبُوسُونَ غَيْرً أَنَّ أَصِحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقَتْ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النَّسَاءِ مَرْثُ مُعَاذُ بنُ

(۱) فقال الهم (۲) سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ . كذا في اليونينية وفي بعض الاصول الصحيحة زيادة بها بعد سَبَقَكَ اهِ

(١) يَدْخُلُ أَهْلُ

(٠) كِا أَهْلُ الْجِنَّةِ خُلُودٌ

(١) كَبِدِ الْحُوْثِ

(٧) في مَقْعُدِ صِدْقِ

أُسَدٍ أَخْبِرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَ نَا مُعَرُ بْنُ عَجِدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَن أَبْنِ عُمَرَ قَالَ وَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيء بِالْمُوتِ حَتَّى يُجْعُلُ بَيْنَ الْجِنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ يَا أَهْلَ (١) النَّارِ لاَ مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا (٢) إِلَى حُزْنِهِمْ - صَرَفَ مُعَادُ بْنُ أَسَلَدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ أَجْبَرَنَا مالكُ بْنُ أَنْسٍ هَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْدِيّ قالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ إِنَّ اللَّهُ ٣) يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ يَقُولُونَ (4) لَبَيُّكَ (٢) تَبَكُّرُكُ وَثَمَّا لَى مَثُولُ اللَّهِ رَبُّنَا وَسَمْدَيْكَ ، فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ ، فَيَقُولُونَ وَما لَنَا لاَ نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتُنَا ما لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَنَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَبِّ وَأَى شَيْء أَنْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ، فَيَقُولُ أُحِلُ عَلَيْكُمْ رِضْوَ انِي. فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً. مَرْشَىٰ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ كُمَّادٍ حَدَّثَنَا مُمَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُقَ عَنْ مُحَيْدٍ قالَ سَمِنْتُ أَنْسًا يَقُولُ أُصِيبَ حارثَةُ يَوْمَ بَدْرِ وَهُو غُلاَمْ ۖ خَاءِتْ أُمَّهُ إِلَى النِّبِّ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةً حارثَةً مِنَّى ، وَإِنْ يَكُ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْنَسِبْ وَإِنْ تَـكُنُ الْأَحْرَى تَرَى (٥) ما أَصْنَعُ فَقَالَ وَبْحَكِ أَوَ هَبَلْتِ أَوْجَنَّةٌ وَاحِدَةُ هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ لَنِي (١) جَنَّةِ الْفِرِ دَوْسَ صَرْثُ مُعَادُ بْنُ أَسَدِ أَخْبَرَ نَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا الْفُصَيْلُ عَنْ أَبِي حازم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ مَا بَيْنَ مَنْكِبِي الْكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْسُرِعِ • وَقَالَ ٧٠ إِسْعُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ أَبْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلِيُّ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مِائَةَ عَلَم لِلاَ يَقْطَمُهَا قَالَ أَبُو حَازِمٍ خَذَنْتُ بِهِ النُّمْعَانَ بْنَ أَبِّي عَيَّاشِ فَقَالَ حَدَّنَى (^)

(۱) وَ الْمَالُ النَّار (ا) حَزَاً إِلَى حَزَيْهِمْ (1) فَيُقُولُونَ الله (ه) تُرَّ ما أَمِنْهُ ( (r) وَأَنْهُ فِي (١) قال و قال إسعالي ة (a) •الخيري

وُسَعِيدٍ عَنِ النَّبِّ يَرْكُ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةٌ بَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ (١) المُضَمَّرُ ٣٠ السَّرِيعَ مِائَةً عام ما يَقْطَمُهَا ﴿ وَرَثُنَا تُتَبَنَّةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز عَنْ أَبِي لْ بْن سَمْدٍ أَنَّ رَسُولَ أَللهِ ﷺ قَالَ لَيَدْ خُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ ٣٧ أَوْ سَبْنُمِانَةِ أَلْفِ لاَ يَدْرِي أَبُوحازِمٍ أَبُّهُما قالَ مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَمْضُهُمْ بَعْضًا لاَ يَدْخُلُ أُوَّ لَكُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ (٤) الْقَمَرِ لَيْـلَةَ الْبَدْرِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءُونَ الْغُرِّفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءُونَ الْكُوْكَتِ فِي السَّمَاءِ قَالَ أَبِي كَفَدُّنْتُ ( ) النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَباسَمِيدٍ بُحَدَّثُ (١) وَيَزِيدُ فِيهِ كَمَا تَرَاءُونَ الْكُو كَبَ الْفَارِبَ (٧) في الْأُفْقِ الشَّرْقِ وَالْفَرْقِي حَرَشَى عَمَّدُ بْن بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قالَ سَمِعْتُ أَنَسَ أَنَّ مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّبِي عَرْا لَيْ عَالَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِأَهُونِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، فَيَقُولُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَٰذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِي شَبْئًا ۖ فَأَيَنْتَ إِلا **مَرْثُنَا** أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرُو عَنْ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۗ أَنْ النِّي يَلِكُ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ الثَّمَارِيرُ ، قُلْتُ ما ( الثَّمَارِيرُ ؟ أَبْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْتُ يَقُولُ يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ ، قالَ نَمَمْ مَرْثُ اللهِ عَدْبَةُ بنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا (··· أَنْسُ بنُ مَالِكِ عَن النَّيِّ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَزْمُ مُ مِنَ النَّارِ بَعْدَ ما مَسَّهُمُ مِنْهَا سَفْعٌ فَيَدْخُلُونَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ (١١) مَرْشُ مُوسَى حَدَّثْنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ بَحْنِي

مع (1) الجوّادُ الله المؤادُ والمنتال الله النتج الجواد والمنتال بعده في روايتنا بالرفع مغة النلاة اله كذا بهامش النرع الذي يبدنا

(٢) الجُوَّادَ أَوِ الْمُضَرِّرَ

(٣) سَبَعُونَ أَلْقاً

(١) على ضُوِّ و الْقَدَرِ

(٩) خَدَنْتُ بِهِ

المنافر (۱)

(۷) النَّابرُ

(٨) وَمَا الثَّمَارِيرُ

(١) كَاأَبًا مُعَدِّدٍ

(١٠) عَنْ أَنْسٍ

(١١) الجهنوين

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُوْرِيِّ رَضِيَّ أَللُّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِيِّ " ﴿ مَلْ عَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ يَقُولُ اللهُ مَنْ كَانَ فِي فَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ فَيَخْرُجُونَ قَدِ أَمْتُحِشُوا وَعَادُوا مُعَمَّا فَيُلْقُونَ فِي نَهَر الْحَيَاةِ فَيَنْبُثُونَ كَمَا تَنْنُتُ ٱلْحِيْةُ فَي حِيلِ السَّيْلِ أَوْ قَالَ حَيَّةِ السَّيْلِ، وَقَالَ النَّبِي عَلِي أَلَمْ تَرَوا أَنَّهَا تَنْبُتُ ٢٧ صَفْرًاء مُلْتَوِيةً صَرَفَى مُكَّدُ بْنُ بَشَّاد حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْخُتَّى قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْكِ يَقُولُ إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِعَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلْ تُوضَعُ فِي أَخْصَ قَدَّمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِي مِنْهَا دِماغُهُ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ رَجاءِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قالَ تَهِينَ النِّي مِنْ النِّي مِنْ اللَّهِ مِنْ أَهُونَ أَهُلِ النَّارِ عَذَا بَا يَوْمَ الْقِياَةَةِ رَجُلْ عَلَى أَخْصَ قَدَمَيْهِ جَمْرَ تَانِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِماغُهُ كَا يَعْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقُمُ (٢) مَرْثُ سُلَيْانُ بنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ تَمْرُو عَنْ خَيْثَمَةً عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبَّ ﷺ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ فَكَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةً مِرْتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَمْرَةً حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرُدِي عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْكُ وَذُكِرَ (" عِنْدَهُ عَنَّهُ أَبُو طَالِب فَقَالَ لَمَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَحْجَمَلُ فَي ضَفْضَاحٍ مِنْ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْدِ يَعْلَى مِنْهُ (٥) أَمْ دِماغِهِ مَرْثُ مُسَدَّهُ حَدَّثَنَا أَبُوٰعَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَلَسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَجْمَعُ ١٦٨ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَو أَسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبُّنَا حَتَّى يُرِيحِنَا مِنْ شِكَانِنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ اللَّهِي خَلَقَكَ أللهُ بِيدِهِ وَتَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمْرَ اللَّا فِيكَةَ (٧) فَسَجَدُوا لَكَ ، فَأَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ

(ا) كلَّمَ أللهُ (٢) أُمُّ يُقَالُ لِي (۴) ما يَبْقَى (٨) مَوْضِعَ خَارِيَّةً ماية (11) قَلَّمِهِ . وَكُوْ

رَبَّنَا فَيْقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ۚ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ۚ وَيَقُولُ ٱثْنُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولِ بَعَثَهُ اللهُ فَيَأْثُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ وَيَذْكُرُ خَطِيلَتَهُ ، أَثْثُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي أَتَّخَذَهُ أَلَّهُ خَلِيلًا فَيَأْثُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ۚ وَيَذْ كُرُ خَطِيلَتَهُ ، أَثْثُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ (١) اللهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمُ فَيَذْ كُرُ خَطِيئَتَهُ ٱثْتُوا عِيسَى فَيَأْ بُونَهُ ۗ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُم ، أُثْتُوا مُحَدًّا عَلَيْ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ فَيَأْثُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَفَسْتُ سَاجِدًا فَيَدَنَّفِي مَاشَاءَ أَنَّهُ ثُمَّ يُقَالُ ٢٠٠ اَرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُمْطَهْ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَاُشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَخْمَدُ رَبِّي بتَحْدِيدٍ يُعَلِّينِ ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدًّا ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ ، وَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّة ﴿ (٤) فَكَانَ تَتَادَهُ ثُمَّ أَعُودُ كَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ حَتَّى مَا بَقَي (٢) فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ ﴿ (٠) حَيْمَةِ حَسَمَهُ الْقُرْآَلُ ، وَكَالَ (٤) قَتَادَةُ يَقُولُ عِنْدَ هٰذَا أَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ مَرَثُنَا (١) النَّبِيّ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوانَ حَدَّثَنَا أَبُورَجاء حَدَّثَنَا (٥) عِمْرَانُ بْنُ حُصَّيْنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ مِنْ قَالَ يَخْرُجُ فَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَّدٍ عَنْ اللَّهِ فَيَدْ خُلُونَ الْجِئَةَ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّنَ مِرْثُ ثَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ محيْد عَنْ أَنْسٍ أَنَّ أُمَّ حَارِثَةَ أَتَتْ رَسُولَ (٦٠ اللهِ عَلِيُّ وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْر أَصَابَهُ ۗ (١٠ كَمُبِلْتِ غَرْبِ (٧) سَمَهْم فَقَالَتْ بَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ (٨ حارِثَةَ مِنْ كَلْبِي ، كَالِنْ كَانَ (١٠) لَفِي اللهِ تَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ (٨ حارِثَةَ مِنْ كَلْبِي ، كَالِنْ كَانَ فِي الْجِلَةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ وَإِلاَّ سَوْفَ تَرَى مَا أَصْنَتُم ، فَقَالَ لَمَا هَبَلْتِ (٥٠ أَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَيْيِرَةٌ ، وَإِنَّهُ فِي (١٠) الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى ، وَقَالَ غَدُوَّةٌ في سَبَيلِ ٱللهِ أَوْ رَوْعَة ﴿ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيها وَلَقَابُ فَوْسَ أَحَدِكُم ۗ أَوْ مَوْضِعُ قَدَّم (١١) مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ نِسَاء أَهْلِ الْجَنَّةِ أَطْلَتَ إِلَى الْأَرْضَ لَأَصَاءَتْ مَا يَيْنَهُمَا وَلَلَأَتْ مَا يَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنْصِيفُهَا يَعْنِي

أُغْيارَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا مَرْثُ الْبُوالْيَانِ اخْبَرَ نَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُوالرَّ نَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّيُّ عَلَى لا يَدْخُلُ أَحَدُ الْجَنَّةَ إِلاَّ أُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءً لِيَزْدَادَ شُكُرًا وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ (١) أَحَدُ إِلاَّ أَرِى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً مَرْثُ ثَنَّبَةٌ بَنُ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَمِيدِ بْن أَبِي سَمِيدِ اللَّهْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ؟ فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أُوَّالُ ٣ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاءَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قالَ: لاَ إِلٰهَ إِلا اللهُ خالِصاً مِنْ قِبِلِ نَفْسِهِ حَرْثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِي عَلِي إِنَّى لَأَ عُلَمُ آخِرَا هُل النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهُلِ الجَّنَّةِ دُخُولًا رَجُلُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبْوًا ٣٠ ،فَيَقُولُ اللهُ أَذْهَبُ فَأَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى ، فَيَرْجِمُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاًى، فَيَقُولُ أَذْهَبْ فَأَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِهَا فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاًى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَثْلًا يَفَيَقُولُ أَذْهَبْ فَأَدْخُلِ الْجَنَّةَ كَإِنَّاكَ مِثْلَ ٱلدُّنيَّا وَعَشَرَةً أَمْنَا فِمَا أَوْ إِنَّا لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنيّا ، فَيَقُولُ تَسْخَرُ مِنَّى (عُ) أَوْ تَضْحَكُ مِنَّى وَأَنْتَ اللَّكِ فَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي صَاحِكَ مَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ وَكَانَ يُقَالُ (0) ذَٰلِكَ أَذْنَى أَهْلِ الْجُنَّةِ مَنْزِلَةً مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّلِكِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنِ الْمَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنِّي عَلَيْ هَلَ نَفَنْتَ أَبَاطَالِبِ بِشَيْءَ بِاسب الصِّرَاطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ مِرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرُ ثَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ أَخْبَرَ فِي سَعِيدٌ وَعَطَاءِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَ هُمَا عَنِ

(۱) أَحَكُ النَّارَ (۲) أَوَّلُ مِنْكُ (۲) حَبُواً (۲) حَبُواً (٤) تَشْغَرُ بِي

النِّيِّ بَرْكُ وَحَدَّثَنَى كُمْوُدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَغْبَرَ لَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاء أَبْنَ يَزِيدَ اللَّذِيِّ عَنْ ابِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ انَاسُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ هَلْ نَرَى رَبُّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ هَلْ تُضَارُونَ (١) في الشَّمْسِ لَبْسَ دُونَهَا سَحَابُ قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْدَاتَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَامِهُ قَالُوا لا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْ نَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ يَجْمَعُ ٱللهُ النَّامَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَنَّبِعْهُ (٢) فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّسْ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَد يَمْبُدُ الْقَمَر وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ الطَّوَاغِيَتَ ، وَتَبْقَى هُذِهِ الْامَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، فَيَأْتِهِمُ ٱللهُ في غَيْرٍ الصُّورَةِ الَّتِي يَمْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَمُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَٰذَا مَكَانُنَا حَقَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا ۖ فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ ۚ فَيَأْتِهِمُ ٱللهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَقَبْعُونَهُ ٣٠ وَيُضْرَبُ جَسْرُ جَهَنَّمَ ، قالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ كُونُ أُولَ مَنْ يُجِيزُ وَدُعاهِ الرُّسُلِ يَوْمَتِنِدِ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ . وَبِدِ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّمْدَانِ أَمَا رَأْيْتُمْ شَوْكَ السَّمْدَانِ قَالُوا بَهِ لَي رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّمْدَانِ غَيْرَ أَنَّهَا (" لاَ يَعْلَمُ (") قَدْرَ عِظْمِهَا إِلاَّ اللهُ فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَا لِحْمِ مِنْهُمُ الْمُوبِّقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْخُرُدَلُ ، ثُمَّ بَنْجُوحَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَضَاء بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ رِمِّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ أَمْرَ اللَّائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُومُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ ، وَحَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ٱبْنَ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيْخُرِجُونَهُمْ قَدِ أُمْتُحِشُوا ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَا الْمَالُ لَهُ مَا وَ الْحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ أُلْمِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ، وَيَهْ يَ رَجُلُ (٥٠ مُقْبِلٌ بِوَجْمِهِ عَلَى النَّارِ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ فَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَخْرَ قَنِي ذَكَاوُهُمَا (١٠ كَأَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو اللّ

(۲) فَلْيَنْبِعَهُ

(٢) فَيَكَبُّعُونَهُ

لم يشبطها في اليونينية وحبطها فالفرع بالتحقيف والتسطلاني بالتشديد

(١) نَعْمُ كَارَسُولَ اللهِ

(١) غَيْرِ أَنْهُ ...

(١) لاَ يَعْرِفُ

(٧) أَنْ يُحْرِجُهُ

(٨) رَجُلُ مِنْهُمْ

[ab 5 (1)

فَيَقُولُ لَمَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ نَسْأَلَنِي غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَا رَبِّ فَرَّ بِنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَنَسْأَ لَنِي غَيْرَهُ وَيْلَكَ أَبْنَ (١) آدَمَ ما أَغْدَرَكَ فَكَرَ بَرَالُ بَدْعُو َ فَيَقُولُ لَمْلًى إِنْ أَعْطَيْتُكَ ٢٠ ذَلِكَ تَسْأَلْنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لاَ وَعِزْ تِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرُهُ فَيُعْطِي ٱللَّهَ مِنْ عُمُودٍ وَمَوَاثِيقَ ٣٠ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ فَيُقَرَّبُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ فَإِذَا رَأْى ما فِيها سَكَتَ ما شاء اللهُ أَنْ يَسْكُتُ ، ثُمَّ يَقُولُ (٤) رَبِّ أَدْخِلْنِي الْحَنَّةُ ، ثُمَّ يَقُولُ أَوَ لَيْسَ (٥) قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ نَسْأَلَنِي غَيْرَهُ وَيْلَكَ يَا أَبْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْمُلُنِي أَشْقَى خَلْقِكَ فَلاَ بِزَالُ يَدْعُوحَتَّى يَضْحَكَ فَإِذَا صَلِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ ۚ بِٱللَّهُ حُولِ فِيهَا ، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ (٦) تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيتَمَنَّى ثُمَّ يُقَالُ لَهُ تَمَنُّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِي فَيَقُولُ لَهُ مَاذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ . قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَذُلِكَ الرَّجِلِ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا قَالَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ جَالِسٌ مَعَ أَبِي هِرَيْرَةَ لَأَيْغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ حَتَّى أَنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَمَّهُ قَالَ أَبُوسَمِيدٍ سَمِنتُ رَسُولَ أَنَّهِ عَلِي يَقُولُ هَٰذَا لَكَ وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهِ . قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَفِظْتُ ٥٥ مِثْلُهُ مَعَهُ بِالْبُ فَي الْحَوْض، وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَر ، وَقَالَ عَبْدُ أَلَهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ أَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْنِي عَلَى الحَوْضِ مَدِينَ (٨) يَعْنِي أَنْ مَمَّادِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَن النِّيُّ مِنْ عَلِيٌّ أَنَا فَرَامُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ﴿ وَحَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُعِرَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَاثِلِ عَنْ عَبَّدِ أَللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلَىٰ قَالَ أَنَا فَرَحُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيُوْفَعَنَّ ٥٠ رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي كَأْتُولُ يَا رَبِّ أَصِحَابِي فَيْقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ \* تَا بَعَهُ عاضم

عَنْ أَبِي وَاثِلِ. وَقَالَ حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ حُذَيْفَةً عَنِ النَّبِيُّ عَنْ صَرْفُ مُستدّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ عُبَيْدِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَى نَافِيعٌ عَنِ أَبْنِ ثَمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ أَمَامَتُكُمْ حَوْضٌ (١٠ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاء (٢٠) وَأَذْرُحَ صَرِيْتَى (٢٠) عَمْرُو بْنُ تُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا هُمُ أَخْبُرٌ لَا أَبُو بِشْرِ وَعَطَاءِ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (1) قالَ الْكُوْرَ الْغَيْرُ الْغَيْرُ النَّبِي أَعْطَاهُ ٱللَّهُ إِيَّاهُ قالَ أَبُو بِشُر قُلْتُ (٥) لِسَعِيدِ إِن أَنَاسًا (٥) يَزْ مُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجِنَّةِ فَقَالَ سَبِعِيدٌ النَّهَرُ الَّذِي فِي الجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ ٱللَّهُ إِيَّاهُ مِرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مُمَرًا ءَن أَبْن أَبِي مُكَيْكَةَ قَالَ قَالَ عَبَنْدُ أَلَّهِ بْنُ مَمْرٍ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ حَوْضِي مَسِيرَةُ نَهْدٍ ، ماؤهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْسِنْكِ ، وَكِيزَ انْهُ كَنْجُومِ السَّمَاء مَنْ (٧) شَرِبَ مِنْهَا (١) فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا طَرْتُنَ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ خَدَّتَنَى أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ قَالَ أَبْنُ شِهَابِ حَدَّثَنَى أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعًاء مِنَ الْيَتَن وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيق كَمَدَدِ نَجُومِ النَّمَاءِ مَرْشُنَا أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ عَن النَّبيّ عِنْ \* وَحَدَّنَنَا (١) هُمُدْبَةً بْنُ عَالِهِ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا قَتَادَهُ حَدَّثَنَا (١٠٠ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّيِّ عَلِيَّ قَالَ رَيْنَمَا أَنَا أُسِيرُ فِي الجَنَّةِ إِذَا أَنَا إِنْهَرِ حَافَتَاهُ فَيَابُ ٱلدُّرّ الْجُوِّفِ، قُلْتُ ما هذا يَا جبْرِيلُ ؟ قالَ هذا الْكُوْتُرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ ، فَإِذَا طَيْنَةُ أَوْ طَيِبُهُ مِينَكُ أَذْفَرُ شَكَّ هُدْبَةً مِرْثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا وُهَيْبُ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَرْيِرْعَنْ أَنِّسِ عَنِ النِّيِّ عَلَى النِّي عَلَى اللَّهِ عَلَى الْحُوضَ حَتَّى عَرَّفْتُهُمْ أَخْتُلِجُوا دُونِي فَأْتُولُ أَصِمَا بِي (١١) فَيَقُولُ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَمْدَكَ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُكَّدُ بْنُ مُطَرِّفِ حَدَّثَنَى أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهِلْ بْن

مهـ (۱) خومنی در موا

هو متصور تاله الحافظال أبو عيسد البكرى وأبو الفضل عباض وصوبه النووى في شرح مسلم وقال الدلاد خطأ وهو فى البخاري بالمد اه فسطلانى

> ه انثنه (۳)

(٤) عَنْهُ . كذا في اليونينية بافراد الضير

(٠) فَتُلْتُ

(۱) تا تا

(٧). مَنْ يَشْرَبْ \*\*\*

10 (A)

(١١) أُسَبُّحَانِي فَبَقُولُ

أعماني فيقال

سَعْدِ قِالَ قَالَ النَّبِي عَلِي إِنَّى (" فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرٌّ عَلَى ۖ شَرِبَ " وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبِدًا لَيَرِدَنَّ عَلَى ۖ أَنْوَامُ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي (" ، ثم يُحَالُ كَيْنِي وَ يَنْهَمُ \* قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلٍ ؟ فَقُلْتُ نَمَمْ ، فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَمِيدٍ الْخَذْرِيُّ لَسَمِعْتُهُ وَهُو يَزِيدُ فِيها كَأْنُولُ إِنَّهُمْ مِنَّى ، فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بَمْدَكَ كَأْنُولُ سُحْقاً سُحْقاً لِلَنْ غَبَّرَ بَمْدِي \* وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ سُخْفًا بُعْدًا يُقَالَ سَحِيقٌ بَعِيدُ (٤٠) ، وَأُسْحَقَهُ أَبْعَدَهُ \* وَقَالَ أَحْدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدِ الْخَبَطِيُّ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ يَرِدُ عَلَى يَوْمَ الْقِيامَةِ رَهُطُ مِنْ أَصْحَابِي فَيُحَلَّوْنَ (٥) عَنِ الْحَوْضِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ ٥٠ إِنَّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ عِما أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمُ أَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهَقْرَى مَرْضُ أَهُدُ بْنُ سَالِمْ حَدِّنَنَا أَبْنُ وَهُب قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنِ أَنْ ِ الْمُسَبِّبِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ مَنْ أَصِحَابِ النِّيِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى عَلَى تَرِدُ عَلَى الحوض رجال مِن أَصِما بِي فَيُحَلِّونَ (٥٠ عَنْهُ هَأَنُولُ يَا رَبِّ أَصِما بِي فَيَقُولُ إِنَّكَ ٥٠ لاَ عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمُ أَرْتَدُوا عَلَى أَدْ بارِهِمُ الْقَهْقَرَى ﴿ وَقَالَ شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ أَبُو هُرَيْرِهَ يُحَدِّثُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ فَيُجْلُّونُ وَقَالَ عُقَيْلٌ فَيُحَلُّونَ وَقَالَ الزُّيدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عُبَيَّدُ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النِّيِّ يَنْ اللَّهِ عَرَثْنُ " إِزْ اهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ " حَدَّثْنَا كُمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ حَدَّثْنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَى (١١) هِلِالْ (١٦) عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْ قَالَ يَيْنَا أَنَا قَامُ ((١٤) إِذَا (١٤) زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفَتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَيَيْنِهِمٍ ، فَقَالَ مَلُمٌ ، فَقُلْتُ أَنْ ؟ قالَ إِلَى النَّارِ وَأَنَّهِ ، قُلْتُ وَمَا شَأْنَهُمْ ؟ قالَ إِنَّهُمْ أَرْتَدُوا

(۱) أَنَّا فَرَحَكُمُ ا (۲) يَضُرَبْ (٢) وكِتَرُّ فَوُكَنِي (ا) سَحَقَة (٠) فَيَعْظُونَ (٦) فَيُقَالُ (٧) فَيُخْلُونَ (V). (١٠) أَنْ النَّذر الْمِزْ الْمِيْ ة لائم (١١) (١٣) هِلَالُ بْنُ عَلِيْ (١٢) نَامُ: إِذَا

> ً. اذا (۱٤)

بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَمِي مُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلُ مِنْ بَبْنِي وَ يَدْيِهِمْ ، فَقَالَ هَلُمْ ، قُلْتُ أَيْنَ ؟ قالَ إِلَى النَّارِ وَآلَهُ ، قُلْتُ مَا شَأَنْهُمْ ؟ قالَ إنَّهُمُ أَرْتَذُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى فَلاَ أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ (١) إِلاَّ مِثْلَ هَمِلِ النَّعَم مَرْشِيٰ ٢٠٠ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ عَنْ خُبَيْبِ (١٠ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مَلَّكُ قالَ مابَيْنَ كَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَة مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبِرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ قالَ سَمِعْتُ جُنْدَيا قالَ سَمِعْتُ النَّبِيّ عَلَيْكَ يَقُولُ أَنَا فَرَسُكُمْ عَلَى الْحَوْض ﴿ مَرْشُ عَرْدُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِيَّ مِنْ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِيِّ مِنْ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدِ صَلاَتَهُ عَلَى المَّيْتِ ثُمُّ ٱنْعَرَفَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَقَالَ إِنَّى فَرَطُ ( الكُمْ وَأَنَا شَهِيدُ عَلَيْكُمُ وَإِنَّى وَاللَّهِ لَا نُظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنَّى أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَاتُنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيتِ الْأَرْضِ وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَـكِينْ أَخَافُ اللَّ بالضبطين في اليونينية -عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدِّثَنَا حَرَمَى بْنُ ثُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْن خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةً بْنَ وَهْبِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَى وَذَكَّرَ المَوْضَ فَقَالَ كَمَا بَيْنَ المَدِينَةِ وَصَنْعاء \* وَزَادَ أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْبَدِ أَبْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ سَمِعَ النِّيِّ عَلَيْكُ قَوْلُهُ (٥٠ حَوَّضُهُ مَابَيْنَ صَنْمَاء وَالمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ أَكُمْ تَسْمَعْهُ قالَ الْأُوَانِي قالَ لاَ قالَ الْمُسْتَوْرِدُ ثُرَى فِيهِ الآنِيَةُ مِثْلَ الْكُوَاكِبِ مَرْثُ سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ نَافِيعِ بْنِ مُمَرَّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَالَ النِّي مِنْكَ إِنَّى عَلَى الحَوْض حَتَّى أَنْظُرُ ٢٥ مَنْ يَرَدُ عَلَى مِنْكُمْ ، وَسَيُوْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَأْتُولُ يَا رَبّ

(١) مَثْنَى أَنْظُرُ

مِنِّى وَمِنْ أُمَّتِى ، فَيُقَالُ هَلْ شَعَرَّتَ مَا عَمِلُوا بَمْدَكَ ﴿ وَاللهِ مَا بَرِحُوا بَرْجِمُونَ عَلَ هَ أَعْنَا بِهِمْ يَنْكُونُ مِنْ اللّهُمُّ إِنَّا نَمُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِمُونَ عَلَى الْمُعَمِّ إِنَّا نَمُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِمُونَ عَلَى الْمُقبِ . يَرْجَمُونَ هَنْ مَا وَاللّهُ مَا إِنَّا أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا أَعْقَا بِكُمْ (١) تَنْكُمُونَ تَرْجِمُونَ عَلَى الْمُقبِ .

## الفائر ("باب في الفائر)

مَدُثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامٌ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً أَنْبَأَنِي سُلَمَانُ الْأَعْمَنُ قَالَ سَمِنْتُ زَيْدَ بْنَ وَهُب عَنْ عَبْدِ أَللهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ أَللهِ عَلَيْ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ قالَ إِنَّ أَحَدُكُمُ ٣٠ يُجْمِعُ في بَطَنِي أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ أَثُمُ أَكُونُ مُضْغَةً مِثِلَ ذَٰلِكَ ، ثُمُ أَيَبْعَثُ (اللهُ مَلَكَ أَيُونُ مَنْ بِأَرْبَعِ (الإِرْقِيهِ وَأَجَلِهِ وَشَّتِي ۚ أَوْ سَمِيَّد ، فَرَ أَللهِ إِنَّ أَحَدَّكُم ۚ أَو الرَّجُلِّ يَعْمَلُ بِمَلَ أَهْلِ النَّادِ حَتَّى ما يَكُونُ يَنْنَهُ وَيَنْنِهَا غَيْرُ بَاعِ أَوْ ذِرَاعِ فَيَسْبِثُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعِمَلِ أَهْلِ الْجِنَّةِ حَتَّى ما يَكُونُ بَيْنَهُ وَ يَيْنَهَا عَيْرُ ذِرَاعِ أَوْ (1) ذِرَاعَيْنِ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكَتِيَابُ فَيَعْمَلُ بِمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا \* قَالَ (٧) آدَمُ إِلاَّ ذِرَاعُ (١٠ مَرْتُ سُلَيْالُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِي قَالَ وَكُلَّ الله بالرَّحِم ملككا فَيَقُولُ أَى رَبِّ نُطْفَةٌ أَى رَبِّ عَلَقَةٌ أَى رَبِّ عَلَقَةٌ أَى رَبِّ مُضْفَةٌ ، فإذا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقَضِي خَلْقَهَا قَالَ أَى ٥٠ رَبِّ ذَكَرٌ ٥٠٠ أَمْ أُنْيُ أَشَقَى أَمْ سَعِيدٌ، قَا الرَّزْقُ فَمَا الْأَجَلُ فَيُكُنِّبُ كَذَٰ إِلَى فَي بَطَنْ أُمَّهِ بِاسِبْ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللهِ وَأَصَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْم وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ لِي النَّبِيُّ يَنْكُ جَفَّ الْقَلَمُ عِلَا أَنْتَ لآقِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْكُ جَفَّ الْقَلَمُ عِلَا أَنْتَ لآقِ قَالَ اللَّهِ أَنْ عَبَّالَ اللَّهُ عَمَّالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ السَّمَادَةُ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا

(1) بنشث إلَّهُ مَلَكُ --(٠) بِأَرْبَعَةً

> (r) أو بَاع. م

(۱) وَقَالَ آدَمُ (۱) إِلاَّ بَاغِ (۱)

> ه بَارَبُ (۱۰) أَذَ كُوْ (۱۰) أَذَ كُوْ

" (١١) وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ (١١) وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ

يَزِيدُ الرَّشْكُ قالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّخِّيرِ بُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن قالَ قالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ أَلَّهِ أَيُهُو َفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قالَ نَمَمْ، قَالَ وَلِمَ يَتَعْلُ الْعَامِلُونَ ؟ قَالَ كُلُّ يَعْمُلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُسَّرَ (" لَهُ بِالسِ أَللُّهُ أَعْلَمُ مِمَا كَانُوا عَامِلِينَ مَرْشُ عَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَلْمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُما قَالَ سُئِلَ النَّبي عَنْ عَنْ أَوْلاَدِ الْشُرْكِينَ ، فَقَالَ أَللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عامِلِينَ ﴿ مَرْثُنَا بَعْنِي ٰ بْنُ بُكَثِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قالَ وَأَخْبَرَ نِي عَطَاهِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِمَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ مَنْ عَنْ ذَرَارِيَّ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا اللهِ مَنْ فَيَارَأُهُمْ عَنْ ذَرَارِيَّ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا اللهِ مَنْ فَيَدَّرُ لَهُ عاملِينَ حَدِيثَى ٢٦ إِسْخُقُ ٢٦ أَخْبَرُ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ مَمَّامٍ عَنْ الم أَ بِي هُمَرَيْرَ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَهُ عَلَى الْفَطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهُوِّدَا نِهِ وَيُنْصِّرَا نِهِ كَمَا تُنْتَجُونَ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَجَدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاء حَتَّى تَكُونُوا أَ نَهُ ۚ تَجِدْدَعُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ السينَ وَكَانَ أَنْ اللهِ قَدَراً مُقْدُوراً وَرَثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لاَتَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا لِتَسْتَفُرْغَ صَفْقَتُهَا وَلْتَنْكِخْ فَإِنَّ لَمَا مَاثُدَّرَ لَهَا مَرْثُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ أَسَامَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِجْدَى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَأَنَّى بَنُ كَفِ وَمُعَذَّ انَّ أَيْنَهَا يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا شِيهِ مَا أَخَذَ وَلِهِ مَا أَعْطَى كُلُّ بِأَجَلِّ ، قَلْتَصْبِرْ وَلْتَخْتَسِبُ مِرْثُ حَبَّانُ بِنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبِرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَيْرِيزِ الجُمَعِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لِينَمَا (١)

(٢) إِسْعَقْ بِنُ إِبْرَاهِيمَ (١) بَيْنَا هُوَ جَالِينَ

هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النِّيمِ عِنْ عَلَيْ جَاء رَجُلُ مِنَ الْانْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا وَنُحِبُ المَالَ كَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ (١) ذَٰلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَبُسَتَ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ كَانِيَةٌ مَرْثُ مُوسِى بْنُ مَسْنُعُودٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَالْلِ عَنْ ُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِي ۚ ﷺ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْنًا إِلَى فِيأْمِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكْرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيْتُ ٣ وَأَغْرَفُ ٣ ما يَعْرِفُ ١٠ الرَّجُلُ إِذَا غابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ مَرْفُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَنْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيّ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ يَرْكِيُّ وَمَعَهُ عُودٌ يَسْكُتُ فَى الْأَرْضِ وَقَالُ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَقْمَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الجَّنَةِ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَلَا نَشَكِلُ يَارَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ لا ، أَعْمَلُوا فَكُلُ مُبَسِّرْ ، ثُمَّ قَرَأً : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُنَّقَىٰ الآيَةَ باسب الْعَمَلُ بِالْخُوَانِيمِ فِرَثْنَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ أَلَّهِ عَلِيْهِ خَيْبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي لِرَجُلِ مِمَّنْ مَعَهُ يَدُّمِي الْإِسْلاَمَ هُذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِيَالُ (٥) قاتلَ الرَّجُلُ مِنْ أَشَدُ الْقِتَالِ ، وَكَثْرَتْ ٥٠ بِهِ ٱلْجِرَاحُ فَأَثْبُتَنَّهُ ، خَاء رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّي عَلَيْ فَقَالَ مَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ النِّيي ٣٠ تَحَدَّثْتَ ١٠٠ أَنَّهُ مِن أَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ ف سَبِيلِ أَنَّهِ مِنْ أَشَدَّ الْقِتَالِ فَكَثَرَتْ بِهِ ٱلْجِرَاحُ ، فَقَالَ النَّبِي ْ مَرْ أَمْلِ النَّارِ ، فَكَادُ بَمْضُ الْسَالِمِينَ يَرْتَابُ ، فَيَنْهَا هُوَ عَلَى ذَٰلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمْ أَجْرِاح مُأْهُوى بِيدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَأَ الْتَرْعَ مِنْهَا سَهْمًا فَأَنْتَحَرَبِهَا فَأَشْتَذَ رِجالٌ من

(۱) لَتَفَكُّلُونَ (٢) فَأَعْرِفُهُ (٤) يَتُرْفُ الرَّجُلُّ . محذاهو في بعض النسخ للعتمدة برفع الرجل وهو مقتضى عبارة القسطلاني ونصها (يَتُرُ فُ الرِّجُلُ ) أىالرجل غنف للفعول وفي رواية باثباته اله وفي بعض النسخ المتمدة بيدارا مسبط الرجل بالرفع تيماً للوننية الدمصيحه (٠) التكالُ مكذا في بس النسخ الق بأيدينا بالرنع وفى بمضهآ بالتصبوجوزه الفسطلاني ولم يضبطها هنا في اليونينية المم ضيطها فحالمنازى بالرنع مصهمسا (١) تنگئرت (٧) أَرَأَنْ الرِّجُلَ الَّذِي

(۵) تُعَدِّثُ

المسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ أَنَّهِ عَلَيْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَنَّهِ صَدَّقَ أَنَّهُ حَدِيثَكَ قَدِ أَنْتَحَرَ فُلاَنْ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ بَا بِلاَلْ قُمْ فَأَذِّنْ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنْ ، وَإِنَّ ٱللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَٰذَا ٱلدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ فَرَثْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ حَدَّثَنَى أَبُوحازِمٍ عَنْ سَهْلِ (١) أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاء عَنِ الْمُعْلِمِينَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَنَظَرَ النَّبِي عَلِيْ فَقَالَ مَنْ أَحَبُّ أَنَّ يَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ ٣٠ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَٰذَا فَأُنَّبَعَهُ رَجُّلُ مِنَ الْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَتَّى جُرِحَ فَأَسْتَمْجُلَ الْمَوْتَ لَجْمَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفِيْهِ ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النِّيّ مُسْرِعاً ، فَقَالَ أَشْهِكُ أَنَّكَ رَسُولُ أُنَّهِ ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ قُلْتَ لِفُكَانِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غَنَاء عَن الْسُلِمِينَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لاَ يَمُوتُ عَلَى ذٰلِكَ ، فَلَمَّا جُرِحَ أَسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ النِّيُّ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ إِنَّ الْمَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وَيَمْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجِنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّمَا الْاعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ عِلْبُ إِنْقَاءِ ٣٠ النَّذْرِ الْمَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ مَرْثُ أَبُو نَمَيْم حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ أَلْلهِ أَنْ مُرَّةً عَنِ أَنْ مُمَرَّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُما قَالَ نَهْيِ النَّبِي عَلِي عَنِ النَّذْرِ قَالَ ( ) إِنَّهُ لا يَرُدُ شَبْئًا وَإِنَّا يُسْتَغْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ مَرْثُ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ الْحَدَّدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَيَّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّ عَلَيَّ قَالَ لاَ يَاتٍ ( \* أَبْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ كَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَّرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ بِالْبِ (٥ لاَ حَوْلَ وَلاَ ثُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ طَرْثَى (٥ كُمْلَةُ أَبْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا خَالِهُ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّهْدِيِّ

(١) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ

(r) إِلَى رَجُلٍ ----

(٢) إِلْقاء الْعَبْدِ النَّذْرُ

(1) وتقالَ إِنَّهُ

(٠) لاَ كَأْتِ

كذاق اليونينية وفرعها بدون

(٦) بَابُ لاَ حَوْلُ كذا هو في البونينية بغير تنوين باب وفيالفتح أنه منول

> ه (۷) حدثنا

عَنْ ابِي مُوسَىٰ قَالَ كُنَّا مَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في غَزَاةٍ لَجْعَلْنَا لَا نَصْعَدُ شَرَفًا وَلاَ تَعْلُو شَرَفًا وَلاَ نَمْبُط فِي وَادِ إِلاَّ رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ أَلَّهِ عَلَّى فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ۚ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ فائياً إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيمًا بَصِيرًا ، ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَةٌ هِيَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِٱللَّهِ مانِعْ قَالَ تَجَاهِيدُ سُداً (١) عَن الْمَقَّ يَتَرَدَّدُونَ في الضَّلاَلَةِ،دَسَّاها أَغْوَاها مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي متعِيدٍ الْحُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ مَا أَسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ ۚ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ ۖ تَأْمُرُهُ بِإِنْخَيْرِ وَتَحْصُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ ۖ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْصُّهُ عَلَيْهِ ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ " وَحَرَامْ " عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْاهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ . أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّمَنْ قَدْ آمَنَ . وَلاَ يَلِدُوا إِلاَّ فاجراً كَفَّاراً . وَقَالَ مَنْصُورُ ٢٦٠ بْنُ النَّعْمَانِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ، وَحِرْمْ إِلْحَبَشِيَّةِ وَجَبّ صَرِيْنَ اللَّهُ مُؤْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ أَبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قالَ ما رِ أَيْتُ شَيْنًا أَشْبَهُ بِاللَّهُمْ مِمَّا قالَ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ مِنَّا أَللَّهُ كَتَبَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الرُّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَعَالَةً ، فَزِنَا الْمَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللَّسَانِ المَنْطِقِ ( \* ) وَالنَّفْسُ أَمَّـنَّى وَنَشْتَهِي ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ (٦) \* وَقَالَ شَبَا بَهُ حَدَّثَنَا وَرْقَاهِ عَنِ أَبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَلِيُّ بِإِسِبْ وَما جَمَلْنَا الرُّوْيَا الْتِي أُرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتِنَةً لِلنَّاسِ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا تَمْرُو عَنْ عِكْرِيثَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْ يَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِينَةً النَّاسِ قالَ هِي رُوزُيَا عَيْنٍ أُدِيَّهَا رَسُولُ أَللَّهِ عَلِيُّ لَيْنَاةَ أَسْرِى بِهِ إِلَى بَيْتِ المَدْرِسِ

(1) سداً هي بالف بعد الدال المنونة من غير تشديد في الفرع كا صله وقال في الفتح بالتشديد والالف اه قسطلاني

(٣) وَحَوْمُ مُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللل

(؛) حدثنا بي (ه) النطق

(١) أو يُكَاذِّبُهُ

قالَ وَالشَّجَرَةَ اللَّمُونَةَ فِي الْقُرَّآنِ قالَ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقْمِ عَاسِبُ تَحَاجُ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ ٱللَّهِ حَرْثُ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِ طَاوُمِي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ ﷺ قَالَ أَحْتَجٌ آدَمُ وَمُوسَى ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى يَا آذَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجِنَّةِ ، قالَ لَهُ آدَمُ يَا مُوسَى أَصْطَفَاكُ أَلْلهُ لَكَ بِيَدِهِ أَ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرِ فَدَّرَ (١) أَللهُ عَلَى قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً كَفَجُ آدَمُ مُوسَى خَجِ آدَمُ مُوسَى ثَلَاثًا قالَ (٥) سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي مِنْلَهُ بِاللِّي مِثْلَهُ بِاللَّهِ مِنْلَهُ لِمَانِعَ لِمَا أَعْلَى أَلْلُهُ مَرْثُ مُكَمَّدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةٌ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى عْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُمَاوِيَةُ إِلَى المُنِيرَةِ أَكْتُبْ إِلَى مَاسَمِنتَ ١٠٠ النِّيَّ مَا اللَّهِ مَا اللَّ يَقُولُ خَلْفُ الصَّلاَةِ فَأَمْلَى عَلَى ۗ الْمِغِيرَةُ قالَ سَمِنتُ النِّبِي ۚ يَهُولُ خَلْفَ الصَّلاَةِ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لِأَشَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ لاَ مِائِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلاَّ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ \* وَقَالَ أَنْ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ نِي عَبْدَةُ أَنَّ وَرَّاداً أَخْبَرَهُ بهٰذَا ، ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بذٰلِكَ الْقَوْلِ باسب مَنْ تَمَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ دَرَكَ السَّقَاء ، وَسُوهِ الْقَضَاءِ . وَقَوْلِهِ تَمَاكَى : قُلُ أَعُوذُ برَبّ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفِيّانُ عَنْ شُمَّى عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيُّ قَالَ تَمَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَّاءِ، وَذَرَكِ الشَّقَاء ، وَسُوِّ " يَحُولُ بَيْنَ المَرْءُ وَقَلْبُهِ هَرْشُنا مُحَدُّ بْنُ الْقَضَاء ، وَشَهَاتَةِ الْأَعْدَاء مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ كَثِيرًا (1) مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ مِنْ إِلَيْهُ بِمُعْلِفُ لا وَمُقلِّبِ الْقُلُوبِ حَدِثْنا عَلَى بنُ حَفْسِ وَ إِنْ إِنْ كُمَّا إِنْ كُمَّا وَالْمَا أَغْبَرَ لَا عَبْدُ أَلَهِ أَخْبَرَنَا مَعْنَرٌ عَنِ الزُّهْرِئَ عَنْ سَأَلِم عَنِ أَبْ

وب (1) فَدَّرَهُ أَلَيْهُ

(۲) وقال

(۲) بِمَا تَعِفْتُ

(٤) كُنْبِراً عُمَّاكانً مكنا فيجيمالفر وع المعمدة يبدنا والتي شرح طب التسطلان كثيرا ماكان بدون من الجارة فليطم اه مصححه

مُمَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النِّبِي عَلَيْ لِأَبْنِ صَيَّادٍ خَبَأْتُ الَّكَ خَبِينًا (١) قالَ لُللْخُ قَالَ أَخْسًا فَكُنْ تَعْنُو قَدْرَكَ ، قَالَ مُمَرُ أَثْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ قَالَ دَعْهُ إِنْ يَكُنْ (٢) هُوَ فَلاَ تُطِيِقُهُ ، وَإِذْ كَمْ بَكُنْ ٣٠ هُوَ فَلاَ خَيْرُ لَكَ فَ قَتْدَلِهِ بِالسِبُ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ أَلَهُ لَنَا ، قَضَى . قَالَ مُجَاهِدٌ : بِفَا تِنِينَ عِصْلِينَ إِلاَّ مَنْ كَتَب اللهُ أَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيمَ ، قَدَّرَ فَهَدَّى ، قَدَّرُ الشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةَ ، وَهَدَى الْأَنْعَامَ لِرَاتِيهِا حَرِيثِي (٤) إِسْفَقُ بْنُ إِرْاهِيمَ الْحَنْظَلِي أَخْبَرَ فَا النَّضْرُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ (٥) بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَّيْدَةَ عَنْ يَحْنِي بْنِ يَمْتَرَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا الْخُبَرَانَهُ أَنَّهَا مَا لَتَتْ رَسَولَ أَلَهِ عَلِي عَنِ الطَّاعُونِ فَقَالَ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ أَلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاهِ ، فَجَمَلَهُ ٱللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ، ما مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ في بَلِّدٍ (٦) يَكُونُ فيب وَيَصْكُتُ فِيهِ لَا يَخْرُجُ ٣ مِنَ الْبَلَدِ ٣ صَابِراً مُخْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَخِرِ شَهِيدٍ ﴿ إِلْهِ وَمَا كُنَّا لِلْهَنَّدِي لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللهُ ، لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْتَغَيِنَ مَرْثُ أَبُو النَّمْعَانِ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ هُوَ أَنْ حَازِمٍ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِبِ قَالَ رَأَيْتُ النِّي عَلَيْ يَوْمَ ُ الْخَنْدَق يَنْقُلُ مَمَّنَا التَّرَابَ ، وَهُو يَقُولُ : وَأَلَّهِ لَوْلاَ أَللَّهُ مَا أَهْتَدَيْنَا ، وَلاَ صُمْنَا ۖ وَلاَّ صَلَّيْنَا ، فَأَنْرِ لَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ، وَثَبِّتِ الْأَفْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا ، وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغُواْ عَلَيْنَا ، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَيَيْنَا .

(بِسْمِ الله التَّخِيٰ التَّحِيمِ) عاب الإيمان والناور قَوْلُ اللهِ تَمَالَى: لاَ يُؤَاخِذُ كُم اللهُ بِاللَّهْ فِي أَيْمَانِكُمْ (" وَلْكِنْ يُؤَاخِذُ كُمْ (۱) خَذَا (۲) إِنْ يَكُنْهُ (۲) وَإِنْ كُمْ يَكُنْهُ (۱) وَإِنْ كُمْ يَكُنْهُ

(ه) دَاوُدُنْ إِي الْمُواتِ كذا هو داود في عدة نسخ معتمدة يدنا وكذا ذكره صاحب التقريب والتهذيب فيمن اسبه داود ومنبط في نسخة دؤاد بوزن غراب تها لما وتع في اليونينية فليلم اه

> (٦). فَى بَلْدَةٍ .

(٧) فَلْاَ يَغْرُجُ

(٨) مِنَ أَلْبَلْدَةِ

(٥) فى أَيَّا يَكُمُ الآيَةُ
 إلى قسو إلا لَمَلْكُمُ
 مَشْكُرُ رُنَ

أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَيْهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ كُنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيالُمْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ ۖ فَأَرَهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيْنُ أَللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَمَلْكُمْ تَشْكُرُونَ مَرْثُ مُعَالِمُ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ كُمْ يَكُنْ يَحْنَتُ في يَمِينِ قَطُّ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَهِينِ ، وَقَالَ لاَ أَعْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَنَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ غَنْ يَمِينِي مَرْثُنَ أَبُو النَّعْمَانِ نُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِي بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النِّبي عَلِينَ يَا عَبْدَ الرُّ مَن بْنَ سَمُرَةً لا تَسَأَلِ الْإِمارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتُهَا عَنْ مَسْتَلَةٍ وُ كِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ (١) أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ الروي غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَرْ عَنْ يَمِينِكِ وَأْتِ النِّبِي هُوَ خَيْرٌ مِرْشِ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّيَّ عَلَيْ في رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللهِ لاَ أَحِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَخِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ لَبِثْنَا ماشاء اللهُ أَنْ نَلْبَتَ ثُمَّ أَتِي بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرَّ النَّرى خَمَلْنَا عَلَيْهَا عَلَمًا أَنْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَمْضُنَا وَاللهِ لاَيُهَارَكُ لَنَا أَتَيْنَا النَّبِّي عَلِي نَسْتَحْمِلُهُ خَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلْنَا ثُمَّ حَمَلُنَا فَأَرْجِمُوا بِنَا إِلَى النَّبِّي مَلِّكِ فَنُذَ كُرُّهُ فَأَتَبْنَاهُ فَقَالَ ما أَنَا مَّ لْتُكُمْ بِلِ ٱللهُ مَلَكُمْ وَإِنِّى وَاللهِ إِنْ شَاءَ ٱللهُ لاَ أَحْلِفَ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى فَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ۚ إِلاَّ كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ أَوْ أَتَبْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ ۗ وَكَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي حَرَثَىٰ ٣٠ إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا

مَعْمَرُ عَنْ مُمَّامِ بْنِي مُنَبَّهِ قَالَ هَذَا ما حَدَّثَنَا (٣) أَبُو هُرَيْرَةٌ عَن النِّيِّ عَلَيْ قَالَ نَحْنُ

بِمَا عَقَدْتُمُ الْا يُمَانَ ، فَكَفَارَتُهُ إِطْمَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِيُونَ

(۱) وَإِنَّكَ إِنْ أُونِينَهَا عَنْ غَبْرِ (۲) حَنْتَا (۲) ما حدثنا به

الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ (١) رَسُولُ اللهِ عَلَى وَأَللهِ لَأَنْ يَلَيجُ ٢٠٠ أَحَدُكُمُ بِيَبِينِهِ فِي أَهْ لِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ ٱللَّهِ مِنْ أَنْ يُمْطِيَ كَفَّارَتَهُ ٱلَّتِي ٱفْتَرَضَ ٱللهُ عَلَيْهِ حَرِيْنِ " إِسْخُقُ يَعْنِي بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيٰ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَلْكُ مَن ٱسْتَلَجَ فَ أَهْلِهِ يَمِينِ فَهُوَ أَعْظُمُ إِنَّمَا لِيَرَّ (٤) يَعْنِي الْنَكَفَّارَةَ ﴿ اللَّهِ مِنْ لِللَّهِ مَا لَكُ وَأَيْمُ الله عَرْثُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ (٥٠ إِنْمُعِيلَ بْنِ جَعْفَرَ عَنْ عَبْدِ أَللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْ مُحَرَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْنِ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ا فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِنْ آتِهِ (٢) فَقَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ إِنْ إِبْرَتِهِ ، فَقَدْ كُنْتُمْ ۚ تَطْعُنُونَ فِي إِبْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ ، وَأَيْمُ ٱللهِ إِنْ كَانَ كَلِيقًا (٤) لَيْسَ تُعْنِي ٱلْكَفَّارَةُ اللَّهِ مارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى ، وَإِنَّ هُذَا لِمَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالَّذِي نَفْسِي يبَدِهِ وَقَالَ سَعَدٌ قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ وَالَّذِي نَفْسِي يبَدِهِ وَقَالَ أَبُو ثَتَادَةً قَالَ أَبُو بَكْرِ عِنْدَ النِّيِّ عَلِيَّ لَاهَا اللهِ إِذَّا يُقَالُ وَاللهِ وَبِأَللهِ وَتَاللهِ مَرْثُ الْمُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ قَالَ كَانَتْ يَمِينُ النَّيِّ مِلْكِ لِلَّ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ مِرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جابر بْن سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قالَ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ كَسْرَى (٧) فَلاَ كَسْرَى بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُورُهُمَا في سَبِيلِ اللهِ حَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّب أَنَّ أَبَا هُرَيْرِةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْضَرُ فَلَا قَيْضَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُورُهُمَا في سَبِيلِ اللهِ حَدِثْن (٨٠ كُمَّدُ أُخْبَرَ لَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ إِنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ

(۱) وقال (r) کیلین*ج* كذا هو بنتح أللام وكسرها تى الفرع المتسد واقتص النسلاني على الفتح اھ رم) حدثنا (۲) حدثنا (٥) حَدَّثْنَا إِسْمُعِيلُ (٦) في امارته وكلاهما محمح كما في كتب

(٨) حدثنا

(۱) وَجُولِدَ أَبْنَهُ (۱) وَجُولِدَ أَبْنَهُ (۱) وَأَبْرَ أُنْفِياً (۱) فأرْنُجْهَا (ا) فأرْنُجْهَا

ٱللهُ عَنْهَا عَنِ النِّيِّ عَلِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَا أُمَّةً مُمَّدٍّ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَيْبِيرًا وَلَضَحِكُمُ ۚ فَلِيلاً مَرْشَ يَعْنِي أَنْ سُلَيْانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهْبِ قالَ أَخْبَرَ بِي حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو عَقَيْلِ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبُكِ أُنَّهُ سَبِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَّ هِشَامِ قَالَ كُنَّا مَعَ النِّي عَلِي وَهُو آخِذُ بِيدِ مُمَرِّ بْنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ لَهُ مُمَرُّ بَارَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُ إِنَّ مِنْ كُلُّ شَيْءِ إِلاَّ مِنْ نَفْدِي ، فَقَالَ النَّبِي مِنْ كُلُّ شَيْءِ إِلاَّ مِنْ نَفْدِي بيدِهِ حَتَّى أَكُونَ أُحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ مُعَرُّ فَإِنَّهُ الآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ الآنَ يَا مُحَرُّ حَرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالكُ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْمُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أُخْبَرَاهُ أَنَّ رَّجُلِّينِ أَخَتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَفْض يَنْنَا بَكِتَابِ اللهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُو أَفْقُهُمُا أَجَلُ مَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَنْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذَنْ لِي أَنْ أَتُكَلِّم ، قالَ تَكَلَّم ، قالَ إِنَّ أُ بِنِي كَانَ صَبِيفًا عَلَى هَٰذَا ، قالَ مالك : وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ زَنَّى بِأَمْرَأَتِهِ كَأَخْبَرُ وَنِي أَنَّ عَلَى أَبنِي الرَّجْمَ ، فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ عِائَةِ شَاةٍ وَجارِيَّةٍ لِي ، ثُمَّ إِنَّى سَأَلْتُ أَهْلَ الْمِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَاعَلَى بِنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ مام ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَأُ ثِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي يندهِ لأَنْضِينَ يَنْتَكُما بَكِتَابِ ٱللهِ ، أَمَّا غَنَىكَ وَجارِبَتُكَ فَرَدُّ عَلَيكَ ، وَجَلَّدَ (١) أَبْنَهُ مِائَةً وَغُرَّبَهُ عَامًا ، وَأُمِرَ (٢) أُنبُسُ الْأُسْلَمِي أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَر ، فإن أعْتَرَفَتْ رَجْهَا " كَأَعْثَرَفَتْ فَرَجْهَا حَرِيْنَ " عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ تُحَمِّدِ بْنِ أَبِي يَمْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّي عَلِيَّ قالَ أَرَأُ يَهُمْ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةٌ وَجُهَيْنَةٌ خَيْرًا مِنْ تَمِيمٍ وَعابِرِ بْنِ صَمْصَعَةً وَغَطَفَانَ وَأَسَدِ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالُوا نَتُمْ ؛ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ

مَرْثُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةٌ عَنْ أَبِي مُحَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ أَسْتَعْمَلَ عامِلاً كَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَعَ مِنْ عَمَلِهِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَٰذَا لَـكُمْ وَهَٰذَا أُهُدِى لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلاَ قَمَدْتَ فِي يَنْتِ أَبِيكَ وَأَمُّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهُدَى لَكَ أَمْ لا ، ثُمَّ قامَ رَسُولُ الله عِنْ عَشِيَّةً بَمْدَ الصَّلاَةِ فَتَشَهَّدُ وَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ كَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَشْلِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَٰذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَٰذَا أَهْدِى لِى أَفَلَا قَمَدَ فِي يَنْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاً ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَّدٍّ بِيَدِهِ لاَ يَعْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْنَا إلا جاء بِدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْسِلُهُ عَلَى عُنْقِهِ إِنْ كَانَ بَمِيرًا جاء بِدِ لَهُ رُغادٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جاء بها كَلَّمَا خُوَارٌ ، وَإِنْ كَانَتْ شَاءً جاء بها تَيْعَرُ ، فِقَدْ بَلَّنْتُ ، فَقَالَ أَبُو مُحَيْدِ ثمَّ رَفَعَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِي إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةٍ إِبْطَيْهِ ، قَالَ أَبُو مُعَيْدٍ وَفَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ مِنَ النِّي عَلِيَّةٍ فَسَلُّوهُ صَرَّتَى (١) إِبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ هُوَ أَبْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْنَرِ عَنْ هَمَّالُم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِم عَلَيْكُ وَالَّذِي نَفْسُ ثُمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَهْلَمُ لَبُكَيْثُمْ كَشِيرًا ، وَلَضَحِكْثُمْ قَلِيلًا **حَرَثُنَا** مُحَرُّ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَلَا عَمَشُ عَنِ الْمَفْرُورِ عَنْ أَبِي ذَرَّ `قالَ أَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ (") يَقُولُ في ظلَّ الْكُنْبَةِ مُمُّ الْأَخْسَرُونَ وَرَبَّ الْكَنْبَةِ ، ثُمُ الْأُخْسَرُونَ وَرَبُّ الْكَمَنْبَةِ ، قُلْتُ ما شَأْنِي أَيْرَى (٣ فِيَّ شَيْءٍ ؟ ما شَأْنِي جَلَّسْتُ إِلَيْهِ وَهِوْ يَقُولُ ، فَمَا أُسْتَطَمَّتُ أَنْ أُسْكُتَ ، وَتَغَسَّانِي ما شاء اللهُ . فَقُلْتُ مَنْ ثُمْ بأبي أنت وَأَمَّى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الأَّ كُثَرُونَ أَمْوَالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِرْشَا أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُوالُ نَادِ عَنْ عَبْدِالُ حَن الأعرب عَنْ أَبِي مُرَيْرًةَ قَالَ رَسُولُ أَنْهِ عَلِي قَالَ سُلَيْنَانُ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ آمْرَأَةً

(۱) حدثنا (۲) وهو يغول في ظل الكعبة مكذا في جميع الغروع الق يأيدينا مكتوباً على يغول لفظ يؤخر وعلى في ظل السكعبة لفظ يندم نبعا لليونينية. قال التسطلاني وفي نسخة وهو في ظل السكعبة يغول اله مسر

كُلُهُنَّ تَأْتِي بِفَارِس يُجَاهِدُ فَسَبَيلِ أَللهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ (١)شَاء أَللهُ وَأَيْمُ الَّذِي نَفْسُ تُحَدِّد بِيدِهِ لَوْ قالَ إِنْ شَاءَاللهُ كَاهَدُوا في سَبِيلِ أَفَّهُ فُرْسَانَا أَجْمَنُون مَرْثُ الْمُدَّدُ مَدَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَس عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَن البَرَاء بْن عارب قالَ أَهْدِي إِلَى النِّي عَلِيُّ سَرَقَةً مِنْ حَرِير لَجْعَلَ النَّاسُ يَنَدَاوَلُونَهَا كَيْنَهُمْ وَيَعْجَبُونَ مِنْ حُسْبِهَا وَلِينِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَتَمْجَبُونَ مِنْهَا ؟ قَالُوا نَمَمْ بَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ وَالَّذِي تَفْسِي الْجِنَةِ خَيْرٌ مِنْهَا (") كَمْ يَقُلْ شُنْبَةً وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْلَقَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِرْشُ يَعْنِي بْنُ بُكُيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُونِسَ عَن أَبْن شِهاب حَدَّ نَي عُرْوَةُ بْنُ الرُّ يَرْ إِنَّ عالْشِهَ وَضِي اللهُ عَنْهَا قالَتْ إِنَّ هِنْدَ بنْتَ عُتْبَةً بن ربيعة قالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاءِ أَوْ خِبَاءِ أَصَبَّ إِلَى ۚ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ أَوْ خِبَائِكَ شَكَ يَحْنِي ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ أَخْبَاء أَمَّ إِلَىٰ مِنْ أَنْ بَعِزُوا مِن أَهْلِ أَخْبَائِكَ (ا) أَوْخِبَانْكَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مَحَدِّدِ بِيَدِهِ . قَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسَّيكٌ ، فَهَلْ عَلَى حَرَجُ أَنْ أَطْمِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ ؟ قالَ لاَ إِلا بِالْمَرُوفِ صَرِيْنِي ( ) أَخَذُ بْنُ عُمَّانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْلُحَقَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْنُونِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْنُمُودِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُضِيفٌ ظَهْرَهُ إِلَى ثُبَّةٍ مِن أَدَم يَمَانٍ ٥٠ إِذْ قَالَ لِأَصْحَا بِهِ أَتَرْضُونَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَكُمْ ٥٠٠ تَرْصَنُوا أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَـلَى قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسُ كُمَّدِ بِيكِهِ ﴿ إِنَّى لَأَرْجُو أَنْ تَسَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالك عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْن

" (1) قُلُ إِلَىٰ شَاءَ لَفَّ (7) فَكُمْ يَعْمِلُ كنا مر بالصبة في أكثم النشخ وفي بعنها بالوثة

(٣) من هذا
 كذا رقم عليه علامة أبي فؤ
 ف النروع الق يسدنا تبعا
 للونينية وف التسطلان أنها
 للكشيبين

(١) أَخْسَائِكُ

مكذا هو فى أكثر الاحول المتسدد بيدنا وفى بعضها أحاثك بالحاء للهملة والتحتية تبعا لما وتع فى اليونينية ونها عليه النسطلان

> # كناعد (۰)

(ه) جدثنا مد ا

(۱) کمایی

(w) أَفَلاَ تَرَ'ضَوَانَ

(۸) فی یَدِهِ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ يُرَدِّدُها ، فالمَّا أَصْبِعَ جاء إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ بَتَقَائُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ مَرْشَىٰ الشُّولَ أَخْبَرَ نَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا عَلَمْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أُنَسُ بْنُ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ عَلَيْهُ يَقُولُ أَيْمُوا الرَّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّى لَأَرَاكُم مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا ما رَكَعْثُم وَإِذَا ما سَجَدْثُم صَرْثُ إِسْعَتُ حَدَّثَنَا وَهِبُ بْنُ جَرِيرٍ أَخْبَرُنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنْسَ بْنِ مالكِ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَتِ النِّي عَلِيُّ مَنْهَا أَوْلاَدُ ٢٥ كَمَا فَقَالَ النَّبِي مُ عَلِيٌّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَى قَالَمَا ثَلَاثَ مِرَادِ عاسب لا تَحْلِفُوا بِآبَائِيكُم مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً (٢) أَنَارَةٍ وَثُونِيَّ أَثْرَةٍ ۗ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُعْمَرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ. ٱللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُعْمَرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ. ٱللهِ عَلَيْهِ أَدْرُكَ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُو يَسِيرُ فِي رَكِ يَحْلَفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَلاَ إِنَّ ٱللَّه يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ مِأْلَلْهِ أَوْ لِيَصْلُتْ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْن شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمْ " قَالَ أَنْنُ مُحَرَّ سَمِعْتُ مُمَرَّ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ كُمُ أَنْ تَحْلِفُوا بِا بَائِكُمْ ، قَالَ مُمَرُ فَوَ أَلَهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النِّبِيُّ عَلِيُّكَ ذَا كُرًا وَلا آثِرًا \* قَالَ مُجَاهِدٌ: أَوْ أَرَةٍ (٣ مِنْ عِلْمِ يَأْثُرُ عِلْما ﴿ تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالزُّبَيْدِي وَإِسْخُقُ الْكُلْبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ أَنْ عُيَنْهَ وَمَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَأَيْمٍ عَن الْبُ مُمَّرَ سَبِعَ النِّيُّ عِلَى مُمَّرً ﴿ مَرْمُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبَنْدُ الْمَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ أَللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُما يَقُولُ (4) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي لَا تَحْلِفُوا بِا آبَائِكُم مَرْثُ فُتَيْبَةُ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ عَنْ أَيُوبِ

(۱) حدثنا (٢) أَوْلاَدُهَا يضم الممزة وسكون الثلثة

عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّميِمِيِّ عَنْ زَهْدَم (١) قالَ كَانَ بَيْنَ هَٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْم وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وُدٌّ وَإِخَانِهِ فَكُنَّا عِنْدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرَيِّ ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ كُمْ مُحَاجً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ ٱللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ المَوَالِي ، فَدَعاهُ إِلَى الطَّمَامِ ، فَقَالَ إِنَّى رَأَيْتُهُ يَأْ كُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ ، خَلَفْتُ أَنْ لا آكُلَه ، فقالَ فَمْ وَلَأْحَدُّ ثَنَاكَ عَنْ (" ذَاكَ ، إِنِّي أَنَيْت رَسُولَ (" أَللهِ عَلِيَّ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ ، فَقَالَ وَٱللهِ لاَ أَجِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَجِلُكُمْ (٤) وَأَللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهُ المُلْمُولِ عَلَيْ إِبِلِ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَدُ الْأَشْمَرِيُّونَ ، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْس ذَوْدٍ غُرّ ال الذُّرى ، فَلَمَّا أَنْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا حَلَقَ رَمْنُولُ اللَّهِ يَرْكِيُّهِ لاَ يَحْمِلُنَا (°) وَمَا عِنْدَهُ (٢) النَّبِيُّ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ حَلَنَا تَعَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِينَهُ وَاللهِ لاَ نُفْلِحُ أَبْدًا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ ﴿ وَ) مَا أَخِلُكُمْ عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا أَتَبُّنَاكَ لِتَحْمِلْنَا فَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا وَما عِنْدَكَ ما تَحْمِلْنَا ، فَقَالَ إِنَّى الرب أَنْ لا تَحْمِلْنَا وَما عِنْدَكَ ما تَحْمِلْنَا ، فَقَالَ إِنَّى الرب أَنْ لا تَحْمِلْنَا لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ ، وَلَكِنَّ ٱللهَ حَمَلَكُمْ وَٱللهِ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأْرَى غَيْرَهَا خَبْراً مِنْهَا إِلاَّ أَنَبْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا بِالسِّهِ لا يُخْلُّفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى (٧) وَاللَّتِ وَلاَ بِالطَّواغِيتِ صَرِيْنَ ٥٠ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَّد حَدَّنَنَا هِشَامُ بنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَعْمَرُ ۚ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُعَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّاهْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَن النِّيِّ عَلِيًّ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفِهِ بِاللَّآتِ ٣ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ (٩) فَصَعَ النَّاسُ بَرَانِيم وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَمَالَ أُقَامِ لِكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِالْبِ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِن كَمْ لِحُلَفْ مَرْثُ فَتَلْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِيعِ عَن أَبْن تُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ اصْطَنَعَ خَاتَما مِنْ ذَهَبِ وَكَانَ يَلْبَسُهُ ، فَيَجْعَلُ (٨) فَصَّهُ فَ جُطْنِ كَفَةِ ، فَصَنَعَ النَّاسُ ( ، ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَّسَ عَلَى الْمِنْجَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ إِنَّى كُنْتُ أَلْبَسُ هٰذَا الْحَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَمَّى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَٱللَّهِ لاَ أَنْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ

(۱) تَجْلَلَ

خَوَالْيِمَهُمْ بِالْبُ مَنْ حَلَفَ عِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةٍ الْإِسْلاَمِ، وَقَالَ النَّيْ عَلِيٌّ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْمُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَللَّهُ وَكُمْ يَنْسُبُهُ إِلَى الْكُفَّرِ مَرْثُ مُعَلَّى أَبْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهِيَثِ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قالَ قالَ النَّيْ عَلِيَّةٍ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرٍ مِلَّةِ الْإِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ (١) وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْء عُذَّبً بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، وَلَمْنُ الْمُؤْمِنِ كَـقَتْلِهِ ، وَمَنْ رَمْى مُؤْمِينًا بَكُفْر فَهْوَ كَقَتْلِهِ **بِالْبُ** لَا يَقُولُ مَا شَاءَ ٱللهُ وَشَيْئَتَ ، وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِٱللهِ ثُمَّ بِكَ \* وَقَالَ عَمْرُو أَنْ عَاصِم حَدَّثَنَا حَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ (٢) عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن بْنُ أَبي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ مِنْكِ يَقُولُ: إِنَّ ثَلَاثَةً ف بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَهْتَلِيمُم ، فَبَعَثَ مَلَكَ عَأْتَى الْأَبْرَسَ فَقَالَ تَفَطَّعَتْ بِي ٱلْجَبالُ " فَلَا بَلاَغَ لِي إِلاَّ بِأَلَّهِ ثُمَّ بِكَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِاسِ مُ قَوْلِ أَلَّهِ تَعَالَى : وَأَفْسَمُوا إِلَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَ أَلَّهِ يَا رَسُولَ أَلَّهِ لَتُحَدُّثُنَّى بِالَّذِي أَخْطَأْتُ فِي الروْيَا ، قالَ لاَ تُقْسِم مَرْثُ تَبِيصَةُ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَشْفَ عَنْ مَعَاوِيَةً بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ مَالِيٌّ وَحَدَّثَنَى مُحَدُّ بْنُ بَشَّارٍ َ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَشْعَتَ عَنْ مُمَاوِيَةً بْنِ سُوَيْدٍ بْنِي مُقَرِّنٍ عَن الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَنَا النَّبِي عَلِي إِثْرَارِ الْمُقْسِمِ مِرْثُنَا حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّنَنَا شُنْبَةُ أَخْبَرَنَا ( ) عاصم الأَحْوَال سَمِنْ أَبَاعُمُانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَسَامَةَ أَنَّ أَبْنَةً ( ) الرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدُ وَأَيْ (١) أَنَّ أَ بِنِي تَقَدُّ ٱحْتُضِرَ فَأَشْهَدْنَا فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلهِ ما أَخَذَ وَما أَعْطَى وَكُلُ شَيْء عِنْدَهُ مُسَمَّى ، فَلْتَصْبر وَتَحْنَسِب (١٠) ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ وَ أَمَّنَا مَتَهُ فَلَمَّا قَمَدُ رُفِعَ إِلَيْهِ فَأَنْمَدَهُ فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبَّ تَقَمَقُعُ فَفَاضَتْ عَبْنَا

(1) قال وَ مَنْ قَدَلَ مكنا في جيم الاسول المعتمدة ميدنا بزيادة لفظ قال وسقطت من النسخة التي شرح عليها الفيسطلاني فليملم اله مصححه الفيسطلاني فليملم الله من الله فالمنتخة التي عبد الله من أبي طالحة

(٣) الجبال ميز
 (٤) أخبرنى

(٠) بنتأ

(۱) وَأُبِي أُوتْ فَى نَسَخَةَ أَبِي أُو أَبِي أُو أَبَيٌّ على أَوْ أَبَيٌّ على الشك وصوابه والله أعلم وَأَبَيٌّ من غير شك اه منهامش اليونينية وأفاده القسطلاني

(٧) وكَحُنْسِبُ كذا هو ينير لام فى بعض الاصول المتشدة ونى بعضها ولتعتسب باللام اه من هامش النرع

رَسُولِ أَنَّهِ مَنِّكَ فَقَالَ سَعَدُ مَا هُذَا يَا رَسُولَ أَنْدَ؟ قَالَ هُذَا (٥٠ رَحْمَةٌ يَضَمُهُا أَنَّهُ في تُلُوب مَنْ يَشَادِ مِنْ عِبَادِهِ ، وَإِنَّا يَرْحَمُ ٱللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَاءِ هَرْثُ إِسْمُعِيلُ تَني مَالِكُ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَن أَبْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيِّرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَّى قَالَ لَا يَمُوتُ لِأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِيلَةَ الْقَسَم أَنْنَ وَهُبِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُولُ: أَلاَ أَدُلَّكُمْ عَلَى أَهْلِ الجَنَّةِ كُلُ ضَميف مُتَضَعَّفٍ (٣) لَوْ أَفْسَمَ عَلَى ٱللهِ لَأَبَرَّهُ ، وَأَهْلِ النَّادِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلِّ مُسْتَكَّدِيرٍ ﴿إِذَا قَالَ أَشْهَدَ بِأَلَيْهِ أَوْ شَهَدْتُ بِأَلَيْهِ صَرَفُ سَعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قالَ مُثَلِلَ النَّبِيُّ مَا إِلَيْ أَيُّ النَّاس خَيْرٌ ؟ قَالَ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوبَهُمْ ، ثُمَّ يَجِي ﴿ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ، قالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَصْحَا بُنَا يَنْهَوْنَا (٤) وَتَحْنُ أَنْنُ بَشَّار حَدَّثْنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي مِّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ وَمَنْصُور عَنْ أَبِي وَاثِل عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلِيُّ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينَ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلِ مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ أَخِيهِ لَـقِيَ ٱللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ تَصْدِيقَهُ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ أَتَلَهِ ، قَالَ سُلَيْانُ فِي حَدِيثِهِ ، فَمَرَّ الْأَشْعَتُ بْنُ قَبْس فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمُ عَبْدُ أَلله ؟ قَالُوا لَهُ ، فَقَالَ الْاشْعَتُ نَزَلَتْ فِي وَفِي صَاحِب ب الحَلِفِ بعِزَّةِ ٱللهِ وَصِفَا تِهِ وَكَلِما تِهِ . وَقَالَ أَنْ عَبَّاس : كَانَ النَّيُّ عَلِيَّةً يَقُولُ أَعُوذُ بعِزَّتِكَ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِّ عَلَيْهِ كَيْبَقَ رَجُلْ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيَقُولُ بَا رَبِّ أَصْرِفْ وَجَهْمِي عَنِ النَّارِ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ

م (۱) هلزه رحمه م

(۲) حدثنا

(٢) مُتَضَعَف

لم يضبط الدين فى اليونينيسة والتعضيط الدياطي وقالد النووى انه رواية الاكثرين. أى يستضعفه الناس ويمتثرته وتقل ابن حجرعن الكرماني أنه يجور الكسر على معنى متواضع متذلل اهر

(١) يَهُو ثَنَا

\* (ه) حدثنا

(ه) حدثنا ص

(٦) و كَالَامِهِ

غَيْرَهَا ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قالَ النِّي عَلِي قالَ اللهُ لَكَ ذَٰلِكَ وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهِ وَقالَ أَيُوبُ وَعِزَّتِكَ لَا غِنَى () بِي عَنْ بَرَكَتِكَ مِرْشِ آدَمُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ حَدَّثَنَا تَتَادَهُ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ قَالَ النَّبِي ۚ عَلَى لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ ۚ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْمِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطِ قَطِ قَطِ وَعِزَّتِكَ ، وَيُزْوَى بَمْضُهَا إِلَى بَمْض ، رَوَاهُ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةً باسب أَ قَوْلِ الرَّجُلِ لَعَمْرُ اللهِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاس لَمَنْرُكَ لَمِيشُك مَرْثُنا الْاوَيْسِيْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحْ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُمَرَ النُّنَيْرِي حَدَّثَنَا يُونُسُ قالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ قالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الْأُبِيْرِ وَسَمِيدَ بْنَ الْسَبِّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثٍ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيُّ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا ٱللَّهُ وَكُلُّ حَدَّنَنى طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ فَقَامَ (٣) النَّبِي عَلِيُّ فَأَسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبَى قَقَامَ أَسَيْدُ أَيْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةً لَمَثْرُ اللهِ لَنَقْتُكُنَّهُ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ لَا يُؤَاخِذُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّمْوْ فِي أَيْمَانِكُم (٤) وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمُ عِمَا كَسَبَتْ تُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ حَرِيْنِ (٥) نُحَمَّدُ بْنُ الْمَثَّى حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عائِشَةَ رَضِي أَللَّهُ عَنْهَا لَا يُوَّاخِذُ كُمُ أَللهُ بِاللَّنْوِ ٥٠ قَالَ قَالَتْ أَثْرَلَتْ فِي قَوْلِهِ لَا وَأَللهِ بَلَي وَأَللَّهِ إِنَّا حَنِثَ نَاسِياً فَ الْأَيْمَانِ. وَقُولِ اللهِ تَمَالَى : وَلَاسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ، وَقَالَ لاَ تُو الخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ مَرْثُ خَلاَدُ بَنُ يَعْنِي حَدَّثَنَا مِسْمَرُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أُونَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسُوسَتُ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ما لَمْ تَمْمُلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ حَرَّثُ عُمَّانُ أَنْ الْهَيْتُمْ ِ أَوْ مُحَمَّدُ عَنْهُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قِالَ سَمِعْتُ أَبْنَ شِهابٍ يَقُولُ حَدَّتَني عِبسَى أَنْ مُلَلْحَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ تَمْرُو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبَّ ﷺ كَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ

(١) بِالنَّوْفِ أَيْمَانِكُمْ

(١) أَفْدَلُ أَفْعَلُ (٦) أَبُو بَكُو بِنُ عَبَّاشَ (·) في التَّأْنِيةِ أَوِ الثَّالِيَّةِ

يَوْمَ النَّحْ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ كُنْتُ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا لِمُؤْلاً الثَّلَّاتِ فَقَالَ النَّبِي ۚ يَٰإِلَيْكُ أَفْعَلُ وَلاَ حَرَبِجَ لَهُنَّ كُلَّهِنَّ يَوْمَنْذِ فَكَا مُثْنِلَ يَوْمَنْذِ عَنْ شَيْءِ إلا قَالَ أَفْكُ (١) وَلاَ حَرَجَ عَرْضُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر (٣) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ رُفَيْدٍ عَنْ عَطَاء عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجُلُ لِلنِّي مَرْكَ وُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرِجَ ، قالَ آخَرُ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قالَ لاَ حَرَجَ ، قالَ آخَرُ ذَبَحْثُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ صَرَيْنَ (٢) إِسْطَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلَهِ بْنُ مُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ المَسْجِدَ يُصَلِّى ( ) وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ فَي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ ، كَفَّاء فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ أرْجِعْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ كُمْ تُصَلُّ ، فَرَجِمَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَمَ ، فَقَالَ وَعَلَيْكَ أَرْجِع فَصَلّ وَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ ، قَالَ فِي النَّالِيَةِ (٥) وَأَعْلِمْنِي ، قَالَ إِذَا ثَمَّتَ إِلَى الصَّلاَةِ ، فاسبيغ الْوُصُوءَ ، ثُمَّ ٱسْتَقَبْلِ الْقِبْلَةَ فَكَبْرُ وَأَقْرَأَ مِمَا تَيْسَرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ أَرْكَمْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ رَاكِمًا ، ثُمَّ أَرْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَمْتَدِلَ قَائُمًا ، ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ ﴿(١) بَقِيلَةٌ خَبْرٍ ساَجدًا ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَسْتَوَى وَتَطْمَأَنَّ جالِساً ، ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئْنٌ ساجدًا ، أُمُّ أَرْفَعْ حَتَّى تُسْتَوِى قاعًا ، أُمُّ أَفْعَلْ ذَلِكَ في صَلاَتِكَ كُلُها مَرْثُ , فَرُوَّهُ , نُ أْبِي الْمَغْرَاءُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللّهُ عَنْهَا قَالَتْ هُزُمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ هَزِيمَةً تُعْرَفُ فِيهِمْ ، فَصَرَخَ إِبْلِيسُ أَيْ عِبَادَ ٱللهِ أُخْرَاكُمُ فَرَجَمَتْ أُولاَهُمْ فَأَجْتَلَاتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ ، فَقَالَ أَبِّي أَبِي ، قَالَتْ فَوَ أَنَّهِ مَا أَنْحَجَزُوا حَتَّى تَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةٌ غَفَرَ أَللَّهُ لَكُمْ ، قَالَ عُرْوَةُ ، فَوَ أَللهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةٌ (٦٠ حَتَّى

لَيْقَ ٱللَّهَ صَرَيْنَي (١) يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَوْفٌ عَنْ خِلاً مِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِيٌّ مَنْ أَكُلَ نَاسِياً وَهُو صامُّ فَلْيُمْ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ مَرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِبَاسِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةٌ قَالَ صَلَّى بنَا النَّبِيُّ عَنَّكُ فَقَامَ فِي الرَّكْمَةَ بْنِ الْأُولِيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ، فَضَي فِي صَلاَتِهِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ ٱنْتَظَرَ النَّاسُ نَسْلِيمَهُ فَكَبَّرَ وَسَجَدَ ٣ قَبْلَ أَنَّ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ رَفَّعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّمَ صَرَفَى (٣) إسْعُنَّى بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمَعَ عَبْدَ الْعَزيزِ أَبْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نِيَّ ٱللَّهِ عَلِيَّ صَلَّى بِهِمْ صَلاَّةَ الظُّهْرِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا قَالَ مَنْصُورُ لَا أُدْرِى إِبْرَاهِيمُ وَهِمَ أَمْ عَلْقَمَةُ ، قالَ قِيلَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَقَصْرَتِ الصَّالاةُ أَمْ نَسِيتَ قَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْ ، ثُمَّ قَالَ هَا تَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لاَ يَدْرى ، زَادَ في صَلاَتِهِ أَمْ نَقَصَ فَيَتَحَرَّى (1) الصَّوَابَ فَيْتِمْ (٥) مَا بَنِيَ ثُمُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ مِرْشُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَمْرُو بْنُ دِينَار أَخْبَرَ نِي سَمِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبَيْ بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱلله عَلِي (٥) لاَ تُوَّاخِذْنِي مِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرَى عُسْراً قَالَ (٧) كَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا \* قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ كَتَتَ (١) إِلَى مُحَدَّدُ بنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّنْيِّ قَالَ قَالَ الْبَرَاءِ بْنُ عَازِب وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ كَلُمْ فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَذْبَحُوا فَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ (١) لِيَأْكُلَ ضَيْفُهُمْ فَذَ بَحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنِّيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَا لَذَ بُعِيدَ ٱلذَّبْحَ فَقَالَ مَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعٌ عَنَاقُ لَبَنِ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىٰ خُمٍ، فَكَانَ أَبْنُ عَوْنِ يَقْفُ

ة (1) حدثنا (٠) كَلِيمٍ . مُمْ لِيَمِ (1) قالَ لا تُوَّاخِذْنِي . يۇ يقول لا تۇ اخدىنى (v) فَقُالَ (٨) كُتيبَ إِلَى مِنْ مُحَدِ آبن ہَشَّارِ (١) أَنْ يَرْجُعَهُمْ . قال القسطلاني أي قبل أن يرجع إليهم

في هٰذَا الْمَكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشُّعْيُّ وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَدِّرِبْنَ سِيرِينَ عِثْلُ هٰذَا الحَدِيثِ وَيَقِفُ فِي هَٰذَا المَكَانِ وَيَقُولُ (١) لاَ أَدْرِي أَبلَمَتِ الرُّحْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لاَ رَوَاهُ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ عن النَّبِيِّ عَلَيْ مَرْثُ سُلَيْهَانُ بَنُ حَرَّب سنورد بن فَيْس قالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قالَ شَهِدْتُ النِّي عَلَيْ صَلَّى فَلْيُبَدِّلْ مَكَانَهَا ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبِّحَ الْمُمُوس : وَلاَ تَتَخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً يَتْنَكُمْ فَتَزِلٌ قَدَمْ (٢) بَعْدَ مُّوء بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ دَخَلاً مَكْراً مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا (" النَّضْرُ أَخْبَرَ نَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا فِرَاسُ قالَ سَمِنْتُ الشَّنْبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَمْرُو عَنِ النَّبِيُّ مَالِكُ قَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُونَ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسُ ، وَالْيَمِينُ الْغَنُوسُ ﴿ بَاسِبُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَنْهَانِهِمْ (\*) ثَمَّنَّا قَلِيلًا أُولَيْكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ في الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ أَللٰهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَّكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلمِيْ، جَلَّ ذِكْرُهُ : وَلاَ تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَ مِمَا يَكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتُتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ. وَقَوْ لِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: وَلاَ نَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللهِ عَمْنَا قَلِيلًا (٢) إِنَّ مَا عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَـكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ ۚ تَعْلَمُونَ ، وَأُوْفُوا بِمَهْدِ ٱللهِ إِذَا عاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الْأُ يُمَانَ بَمْدَ تَوَكِيدِها وَقَدْ جَمَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً **مَرْثُنا** مُوسَى أَيْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَقْلِهِ ﷺ مَنْ حَلَّفَ عَلَى يَمِينِ (٧) صَبْدٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَمْرِي مُسْلِمِ لَـ قِي ٱللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ تَصْدِيقَ ذَٰلِكَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ كَمَنَا قَلِيلًا (^) إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، فَدَّخَلَ الْأَشْمَتُ بْنُ قَيْسِ فَقَالَ

مه بالمبرر (۱) فبقول

(٢) بَعْدُ ثُبُونِهَا الْآيَةَ

tis (7)

(١) وَأَ مَا نِيمَ الْآيَةَ

(٠) وَ مَوْلِ أَلَّهِ

(٦) قَلْبِلاً إِلَى قَوْلِهِ وَلاَ تَنْفُصُوا

(۷) كيين صبر كذا هو بامنافة يمين الى صبر فى اليونينية وفرعها مصمحاً عليه ونبه عليسه القسطلانى ووقع فى الثرع المسكى وبعثن الغروع المعتددة بتتوين يمين

(٨) عَلِيلًا اللَّهِ أَنَّا

ماحَدَّ ثَكُمُ أَبُوعَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالُوا (١) كَذَا وَكَذَا قالَ فِيَّ انْزِلَتْ كَانَتْ (١) لِي بِبْرُ ف أَرْض أَبْنِ عَم م لِي قَأْتَبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ بَبِّنَتُكَ أَوْ مَينُهُ ، قُلْتُ إِذَا (" يَحْلِفُ عَلَيْهَا بَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِنِ صَبْرِ وَهُو فَهِا فَاجِرْ بَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَتِيَ أَلَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ مُ اليمينِ فِيهَا لاَ يَمْدِلِكُ وَفِي المَمْصِيَةِ وَفِي الْفَضَبِ صَرَثَىٰ (٤) مُحَمَّدُ بنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسِي قالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى النَّى عَلَّى اللَّهُ الْحُمْلَانَ فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ وَوَافَقَتُهُ وَهُو غَضْبَانُ وَلَمَّا أَبَيْتُهُ قَالَ أَنْطَلِقْ إِلَى أَصْحَا بِكَ فَقُلْ إِنَّ أَللَّهَ أَوْ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي يَحْمِلُكُمْ مَرْثُ عَبْدُ الْعْزِيزِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَرَ النُّنبُرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ قَالَ سَمِنْتُ الزُّهْرِيُّ قالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بنَ الرُّ بيرِ وَسَعِيدَ بنَ الْسَبِّبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَّاص وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ (٥) عُتْبَةَ عَنْ حَدِيثِ عائِشَةَ زَوْجِ النِّي عَلَيْكِ حِينَ قالَ كَمَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا رَفَبُرَّ أَهَا ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا كُلُّ حَدَّثَنَى طَأَئِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ فَأَنْزَلَ ٱللهُ إِنَّ الَّذِينَ جاواً إِلْإِفْكِ الْمَثْرَ الآيَاتِ كُلَّهَا في بَرَاءِتِي ، فَقَالَ أَبُو بَكُر الصَّدِّيقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح لِقَرَا بَيْهِ مِنْهُ وَٱللهِ لاَ أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْنًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قالَ لِمَا يُشَةَ . كَأُنْزَلَ ٱللهُ : وَلاَ يَأْتَل أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّمَّةِ أَنْ يُواْتُوا أُولِي الْفُرْ لَى الْآيَةَ قَالَ أَبُو بَكْرِ بَلَى وَاللَّهِ إِنَّى لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَنْزِعُهَا عَنْهُ أَبَدًا حَرْشُ أَبُو مَعْمَر حَدَّنَنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ أَنَبْتُ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ في نَفَرِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ ، فَوَافَفَتُهُ وَهُو غَضْبَانُ

(۱) قالُوا (۲) كَانَ (۳) إِذًا بَحُلُفِتَ (٤) حدثنا (٠) أَبْن عُتْبَةً هذه اللفظة مكنوبة بالحرة في النروع الني بيدناتهما لليونينية وعايها علامة أبي فرق بعضها م (۱) الطَّارَة (۱) وَلَكِشَ عَنْدَةِ (۲) عنا

فَأَسْتَعْمَلْنَاهُ ، فَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلْنَا ، ثمَّ قالَ وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَخْلِفَ عَلَى يَمِينِ عَأْرَى غَيْرُ هَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَنَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا اللَّهِ إِذَا قالَ وَاللهِ لاَ أَتَكُلُّمُ الْبَوْمَ فَصَلَّى أَنْ قَرَأً أَوْ سَبِّحَ أَوْ كَبْرً أَوْ حِمْدَ أَوْ هَكُلُّ فَهُو عَلَى نِبْنِهِ . وَقَالَ النَّيْ عَلِي اللَّهِ أَفْضَلُ الْسَكَلامِ أَرْبَعْ: سُبْحَانَ أَنْهِ ، وَالْحَمْدُ نِيْهِ ، وَلا إِنْ إِلا أَنْهُ وَأُلَّهُ أَكْبَرُ . قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : كَتَبَ النِّي عَلَيْ إِلَى هِرَقُلَ تَمَالُوا إِلَى كَالِمَة سَوَاه يَنْنَا وَيَنْنَكُمْ ، وَقَالَ نَجَاهِدُ كَلِيمَةُ التَّقْوَى لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَللُهُ ﴿ مَرْشَ أَبُوالْيَانِ أَخْبَرَ بَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبُ عَنْ أَبِيهِ قالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طالب الْوَفَاةُ جاءهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَقَالَ قُلْ لَا إِلْهُ إِلَّا ٱللهُ كَلِيمَةَ أَحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ حَدِّثَنَا ثُمَّنَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ثُمِّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْغَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيْكُ كُلِمْتَانِ خَفَيِفَتَانِ عَلَى اللَّمانِ تَفْيِلْتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرُّحْنِ ، سُبْحَانَ اللهِ وَبَحَمَّدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ مَرْثُ مُوسى بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى مَنْ مَاتَ بَجْعَلُ للهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ وَقُلْتُ أُخْرِي مِنْ ماتَ لاَ يَجْعَلُ للهِ نِدًّا أُدْخِلَ الجِنَّةَ باسب من حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا وَكَانَ الشَّهْرُ نِسْعاً وَعِشْرِينَ مَدَّثُ عَبْدُ الْعَزِيز أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلالِ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْسَ قَالَ آ لَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ نِسَائُهِ وَكَانَتِ أَنْسَكُتْ رِجْلُهُ فَأَمَّامَ فِي مَشْرُبَةٍ نِيسْمًا وَعِشْرِبِنَ لَيسْلَةً لَهُمْ نُوَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ آ لَيْتَ شَهْرًا ، فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ نِينَمَا وَعِشْرِينَ باب إِنْ خَلَفَ أَنْ لاَ يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَربَ طِلاَهُ (١) أَنْ سَكَمًا أَنْ عَصِيراً كُمْ يَحْنَتْ ف قَوْلِ بَعْضَ النَّاسَ ، وَلَيْسَتْ (٢) هذه مِ إِنَّ بْنَة عِنْدَهُ صَرَحْى (٢) عَلَيْ سَمِعَ عَبْدَ الْعَرَيز

أَبْنَ أَبِي حَازِمٍ أُخْبَرَ إِن عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ صَاحِبَ النِّيِّ عَلَّ أَعْرَسَ (١) فَدَعَا النَّبِيِّ يَهِلُّ لِمُرْسِهِ ، فَكَانَتِ الْعَرُّوسُ خادِمَهُمْ ، فَقَالَ سَهُلُ الْقَوْم هَلَ تَدْرُونَ مَا سَقَتْهُ ٣ قَالَ أَنْقَمَتْ لَهُ تَمْرًا فِي تَوْدِ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ إِبَّاهُ مِرْثُ مُعَالِمُ أَخْبَرَ مَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ مَا إِنَّهُ مِنْ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشُّنْيِّ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَتْ مَاتُتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَعْنَا مَسْكُهَا ثُمٌّ مَا زِلْنَا تَنْبِذُ ٣٠ فيهِ حَتَّى صَارَتْ ١٠٠ شَنًّا باسب إذَا حَلَفَ أَنْ لا يَأْتَدِمَ فَأَكِلَ تَمْرًا بَحُبْرُ وَمَا يَكُونُ مِنَ (" الأُدْمِ وَرُثُ مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰن بْنِ عابس عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَدٍ عَلِينَ مِنْ خُبْزِ بُرٌ مَأْدُومٍ ثَكَانَةَ أَيّامٍ حَتَّى لَمِينَ بِاللَّهِ \* وَقَالَ أَبْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِمَا لِشَةَ بَهُذَا مِرْضَ قُتَبْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْفَقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَبُو طَلْحَةً لِامَّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ أَللَّهِ عَلَيْهِ صَنَّمِيْهَا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَللهِ مِنْ شَيْء ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ كَأْخْرَجَتْ أَفْرَاصاً مِنْ شَعِيرِ ثُمَّ أَخَذَتْ خِنَاراً لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِيهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ أَلَّهِ عِنْ فَذَ مَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ أَلَّهِ عِنْ فَى الْسَحِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ أَرْسَلَكَ (٥) أَبُو طَلْعَةَ ؟ فَقُلْتُ نَمَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ ا لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَا نَطَلَقُوا (٧٠ وَأَنْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِنْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْ ثَهُ فَقَالَ أَبُو طَلَحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جاء رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَلَيْسَ (٨) عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ ما نُطْمِيْهُمْ ، فَقَالَتِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ۖ فَا نُطِلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَتِي رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ عَأْقَبُلَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي وَأَبُو طَلْحَةَ حَتَّى دَخَلاَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عِلَيْ مَعْلَى مَا أُمَّ

(۱) عَرِّسَ هــ

(٢) ماذًا سَقَتُهُ

(n) dir

ضبط هذا الفعل فى العروع التى بأيدينا بضم الباء تبعا · الميونينيسة والذي فى كتب اللفة أنه من باب ضرب اه

> \* (٤) سار

(e) منه الأدم

(٦) أرْسَلَكَ .كذا في الحبيع الاصول التي بيدنا وفي القسطلاني (أأرْسَلَكَ) بهمزة إلاستنهام الاستخباري اه

(v) قَالَ فَانْطُلْقُوا
 مُهمية

(٨) والنَّاسُ ولَبْسَ

مُنَايِّمِ مَا عِنْدَكِ فَأَتَتْ بِذَٰلِكَ الْخُبْرِ ، قالَ فَأَمَرَ رَسُولُ أَلَّهِ مَلِكَ بِذَٰلِكَ إَخُبْرِ فَفَتَ وَعَصَرَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لِهَا فَأَدَّمَتُهُ (١) ثُمَّ قالَ فِيهِ رَ**سُولُ اللهِ عَلِيْ** ماشاء اللهُ أَنْ يَهُولَ ، ثُمَّ قَالَ أَنْذَنْ لِمَشَرَةٍ ، فَأَذِنَ كَمْمُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قالَ ٱثْذَنَّ لِمَشَرَّةِ فَأَذِنَ لَمْمُ (٢٠) فَأَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا ، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَو ثَمَا نُونَ و النَّيْةِ فَ الْأَيَانِ يُحْرَثُ ثُنَّابَةً بْنُ سَبِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَعَّابِ قَالَ سَمِنْ يَعْنِي بْنُ سَمِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَ نِي كُمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةً بْن وَقَاصِ اللَّهْ فِي يَقُولُ سَمِنتُ مُمَرً بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِنتُ رَسُولَ أللهِ عَلَيْ يَقُولُ : إِنَّا الْأَصْمَالُ بِالنَّيْةِ ءُوَإِنَّا لِأُمْرِي مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِبْرَنُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ٣٠ ، فِهِجْرَانُهُ إِلَى أَللهِ وَرَسُولِهِ ٤٠ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَانُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ أَمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَاهَاجَرَ إِلَيْكِ بِالسِبِ إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْمِبَةِ (٥) مَرْشُنَا أَحْدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهِبِ أَخْبَرَ نِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أُخْبَرَ نِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ ٢٦ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ ماللِي وَكانَ قَائَدَ كَمْبِ مِنْ بَنْيِهِ حِينَ عَمِيَ ، قَالَ سَمِنْتُ كَمْبُ بْنَ مَالِكِ فِي حَدِيثِهِ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلُفُوا فَقَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنَّى أَنْخَلِعُ ٣٠ مِنْ مالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَقَالَ النِّيمُ عَلَيْكَ أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَمْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ عاسب إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ ٥٠٠ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : بَا أَيْهَا النِّبِي لِمْ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللهُ لَكَ تَبْتَنِي مَرْضَاةً أَرْوَاجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَـكُمْ تَحِيلًا ٓ أَعْمَالِكُمْ . وَقَوْلُهُ لاَ ثُمَرُ مُوا طَيِّبَاتِ مِا أَحَلُ اللهُ لَكُمْ مَرْشَنَا الْحَسَنُ بْنُ تُحَدِّد حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ وَالْ زَعَمَ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ ثُمَّيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةً تَزْعُمُ أَنَّ النِّبِيُّ عِلَيِّ كَانَ يَمْكُنُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَعْشِ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْت

(۱) فَأَدَمَتُهُ . كذا هو في اليونينية بغير معهَ وضبطه بالمذق الفرع وجوژ النووى فيه المد والقصر اه

(٢) أَنَّا كُلُواحَتَّى شَيِمُوا ثُمُّ خَرَجُوا ثُمُّ قَالَ ٱلْذَنْ لِمَشَرَةً

> (۱) وَإِلَىٰ دَسُولِهِ مَعَ

(١) وَالْكَ رَسُولِهِ

(٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ (٨) أَنِّي أَنْخَلِمُ

مكذا في بسيرالنرو عالمتمدة يدنا بلنظ أني ورفع النمل يسدها وفي بعضها أن أتخلم بأن وصب النعل نليملم أهر مسعمه

أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَبَّنَنَا (') دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِي ۚ يَرْكُ فَلْتُقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِبِحَ مَعَافِيرَ أَكُلْتَ مَعَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِيْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ . فَنَزَلَتْ : يَا أَيُّهَا النِّيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لِلَكَ إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللهِ لِمَا يُشَةَ وَمَفْصَةً ، وَإِذْ أَسَرُّ النَّبُّ إِلَى بَمْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا ٢٠٠ لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا ٥ وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلاَ تَخْبِرِي بِذَلِكِ أَحَداً بِاسِبُ الْوَفاءِ بِالنَّذْرِ وَقَوْلِهِ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ مَدُثُنَا يَعْيِى اللَّهُ صَالِطٍ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَّفِانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ أَلَلْهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَوَ لَمْ مُنْهُوا عَنِ النَّذْرِ إِنَّ النَّبِي عَلَى إِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَدُّمُ شَيْئًا وَلاَ يُوَّخِّرُ ، وَإِنَّمَا يُسْتَغْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ مَرْثُ خَلاَّدُ بْنُ يَخْي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تُحْمَرَ لَهْي النَّبِيُّ مِنْ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَرُدُ شَبْنًا وَلَكُنَّهُ أَسْتَخْرَجُ بِو مِنَ الْبَخِيلِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّ نَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ قالَ قالَ النَّبُي عَنِّكُ لاَ يَأْنِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ إِشَيْءٍ لَمْ بَكُنْ قُدِّرَ لَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ (٣) قُدِّرَ لَهُ فَبَسْتَغْرِجُ اللهُ بهِ مِنَ الْبَخِيلِ فَيُواْتِي (٤) عَلَيْهِ مَا كُمْ يَكُن يُؤْتَى عَلَيْدِ مِنْ قَبْلُ بِالسِبُ إِنْمِ مِنْ لاَ يَسِنِي بِالنَّذَرِ عَرْثُ مُستدَّة عَنْ يَحْنِي (٥٠ عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو جَمْرَةً حَدَّثَنَا زَهْدَمُ بْنُ مُضَرَّب قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدَّثُ عَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ خَيْرُكُم ۚ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ۚ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم قَالَ عِمْرَانُ لَا أَدْرِي ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ (٥) أَوْ ثَلَاثًا بَعْدَ قَرْ نِهِ ثُمَّ يَجِيء قَوْمٌ يَنْذُرُ رُونَ وَلاَ يَفُونَ (٢٠ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُواْ تَمْنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّينَ بِاسِبُ النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ وَمَا أَنْفَقْتُم مِنْ نَفَقَةٌ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ

(۱) أَنْ أَبِنْنَا (۲) حَدِيثاً هذه اللفظة سائطة من البو بنبة ثابتة في فيرها كإناله النسطلاني (۲) قَدْ قَدَرْنَهُ (۵) فَيُواْدِينِي. يُواْدِينِي (٠) عَنْ يَحْيِيْ بْنِ سَعِيدِ (٢) أَنْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةً (٧) وَلَا يُونُونَ

وَمَا لِلظَّالِينَ مِنْ أَنْصَّار مَرْثُ أَبُو اللَّهِ مَدَّنَّنَا مَالِكُ عَنْ طَلْعَةً بْنِ عَبْدِ اللَّكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيِعَ اللهَ فَلْيُطِينُهُ وَمَنْ نَذَرَّ أَنْ يَعْصِينَهُ (١) فَلَا يَعْصِهِ السِّ إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمُ حَرْثُ مُكَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ا اللهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُمَرَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ أَنَّ مُمِرَ قَالَ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أُوفِ بِنَذْرِكَ بِاسِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ ، وَأَمَرَ أَبْنُ مُمَرَ أَنْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّا عَلَى نَفْسِها صَلاَةً بِقُبَاءِ ، فَقَالَ صَلَّى عَنْهَا ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ نَحْوَهُ ﴿ وَرَثُنَّا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ (٧) أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَادِيُّ أَسْتَفْتَى النِّيُّ ﷺ في نَذْرِكَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ مَرْثُ آدَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ الله الله عنه الله عنها فكانت سُنَّةً بَعْدُ مَرْثُ آدَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ الله الله الله الله الله ال أبي بِشْرِ قَالَ سَمِيتُ سَمِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنَّى رَجُلُ النِّيِّ مَلِيُّ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ ٣٠ أَنْ تَحُجِّ وَإِنَّهَا مَانَتْ، فَقَالَ النَّبُ مَلِي لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَأَنْضَ أَلَّهَ فَهُو ٓ أَحَقُّ بِالْقَضَاء باسب النَّذْر فيها لا يُمْلِكُ وَفي (٥) مَعْمِيَّةٍ مَرْثُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مالِكٍ عَنْ طَلْحَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفَاسِمِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبُ عَلَيْ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ أَللهَ فَلْيُطِينُهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْصِيَّهُ فَلاَ يَمْصِهِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِي ٰ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ (٥) عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ بَرْكِيُّ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ لَفَنِي عَنْ تَعْذِيبِ هٰذَا نَفْسَهُ ، وَرَآهُ يَمْشِي رَبْنَ أَبْنَيْهِ \* وَقَالَ الْفَزَارِيْ عَنْ مُمَيْدٍ حَدَّثَنَى ثَابِتُ عَنْ أُنَّسِ وَرَثُنَ أَبُو عامِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ

(١) أَنْ يَعْضِيَ اللَّهُ (١) أَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُسْبَةً

(٥) حَدَّثَنَى ثَابِتُ

أَنْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِّي عَلَيْهِ رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَمْنَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَمَهُ مَرْشَا إِنْ اهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبْنَ بُحُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُمًا أَخْبَرَهُ عَنِ أَنِي عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّبِيّ يكِهِ ، ثُمُّ أَمْرَه أَنْ يَقُودَهُ يندِهِ وَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِنْهُمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ يَيْنَا النِّيقُ عَلِّكَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ برَجُل قائم فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْمُدَ وَلاَ يَسْتَظِلُّ وَلاَ يَشَكُمْمُ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِي عَلِي مُرْهُ فَلْيَتَكُمْ وَلْبَسْتَظِلَّ وَلْيَقْمُدْ وَلْيُتِم صَوْمَهُ ، قالَ عَبْدُ الْوَهُ عَابِ حَدَّنَنَا أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْ السِبُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً ، فَوَافَقَ النَّحْرَ أَو الْفِطْرَ ﴿ وَمُنْ أَنِّكُ بْنِ أَبِي بَكُرِ الْلَقَدِّي حَدَّثَنَا فُضَيْلُ أَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبُةً حَدَّثَنَا (') حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الْأَسْلَيِي أَنَّهُ مَمِعَ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ مُمَرَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا سُئِلَ عَنْ رَجُلِ نَذَرَ أَنْ لاَ يَأْ تِي عَلَيْهِ يَوْمُ إِلاَّ صَامَ ، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحًى أَوْ فِطْرِ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِي ٱللَّهِ أَرْسُونَ حَسَنَةٌ كُمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْلَى وَالْفِطْرِ وَلاَ يَرَى صِيامَهُمَا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْدٍ قَالَ كُنْتُ مِعَ أَبْن مُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلُ ، فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمٍ ثَلاَثَاء أَوْ أَرْبِعَاء ما عِشْتُ ، فَوَافَقْتُ هُذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ أَمَرَ ٱللهُ بِوَفاءِ النَّذْرِ ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَعادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ مِثْلَهُ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ بالبِّ هَلْ يَدْخُلُ فِي الْأَيْكَانِ وَالنُّذُورِ الْأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالنَّذُوعُ ٣ وَالْأَمْتِيمَةُ ، وَقَالَ أَبْنُ مُمَرَّ ، قَالَ مُمَرُّ الِنِّي عَلَى أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِينُ مالاً قَطْ أَنْفَسَ مِنْهُ ، قالَ إِنْ شِيْنَتَ حَبَّسْتَ

(۱) منتو (۱) مازرع (۱ مازرع

وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(۱) يَبْرُ عَادَ يَبْرُ عَى (۲) كِتَابُ كَفَارَاتِ (۲) كِتَابُ كَفَارَاتِ الأَّبْمَانِ . كِتَابُ الْكَفَارَاتِ (۲) أَنْوَاذِيكَ (۳) أَنْوَاذِيكَ

> ة (٤) نقلت م

 الْكُفَّارَةُ عَلَى الْغَنِي وَالْفَقِيرِ مِرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِّ عَلَى فَقَالَ هَلَكُمْتُ . قالَ ما شَأَنُكَ (١) ؟ قالَ وَفَعْتُ عَلَى أَمْرَأَتِي فَ رَمَضَالْ ، قال تَسْتَطْبِيعُ تُمْنَقُ (٢) رَقَبَةً ؟ قالَ لاً . قالَ فَهَلْ نَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَنَابِمَيْنِ ؟ قَالَ لا . قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِيِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ لا . قَالَ إَجْلِسْ فَلسَ كَأْنِيَ النَّبِيُّ عَلِيُّ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْ وَالْمَرَقُ الْكِتُلُ الضَّخْمُ قَالَ خُذْ هَٰذَا فَتَصَدَّقْ بهِ قَالَ أَعَلَى أَفْقُرَ مِنَّا (٣) ، فَضَحِكَ النَّيْ عَلَيْهِ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، قَالَ أَمْمِيهُ عِيالَكَ الماسب من أعانَ المنسِرَ في الْسَكَفَارَةِ مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ عَبُوبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدُّنَنَا مَعْمَرَ ۚ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّجْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى رَسُولِ (1) أللهِ عَلَيْ فَقَالَ هَلَكُنْ ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَانَ وَقَمْتُ بِأَهْلِي فِي رَمِضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لاَ قَالَ هَلْ (٥) تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتنابِعَيْنِ ؟ قالَ لا ، قالَ فَتَسْتَطِيعٌ أَنْ تُطْمِمَ سِيِّينَ مِسْكِينًا ؟ قالَ لاَ قالَ عَالَ عَالَ ال مِنَ الْأَنْصَارِ بِعَرَقِ وَالْعَرَٰقُ الْمِكْتُلَ فِيهِ غَرْ فَقَالَ أَذْهَبْ بِهِذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قالَ " عَلَى (٧) أَحْوَجَ مِنَّا بَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْخَقِّ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا أَهْلُ يَنْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ أَذْهَبُ قَاطْمِينُهُ أَهْلَكَ ﴿ لِمِهِ \* يُعْطِي فِي الْكُفَّارَةِ عَشَرَةً مَسَا كِينَ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَمِيدًا حَرْثُ عَبْدُ أَلَهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ جاء رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ مَلَكُتْ قالَ وَمَا شَأَ نُكَ ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَمْرَأَ نِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ (٨٠ هَلُ تَجَدُ مَا تُمْنِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لَا . قَالَ فَهَلُ نَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَنَا بِعَيْرٍ ؟ قَالَ لَا . قَالَ فَهَلُ نَسْنَطِيعُ أَنْ تُطْمِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قالَ لاَ أَجِدُ كَأْتِي النِّي عَلِي بِعَرَقِ فِيهِ كَمْرٌ ، فَقَالَ خُذْ

هَٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا ما يَنْ لاَ بِنَيْهَا أَفْقُرُ مِنَّا ثُمَّ قالَ خُذْهُ فَأَطْمِيهُ أَحْلَكَ بِاسِبُ صَاعِ المَدِينَةِ وَمُذَ النَّبِي يَنِّ وَرَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارُثَ أَحْلُ الَّدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ مَرْنَا بَعْدَ مَرْنِ مَرْثُ عُمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مالِكِ الْزَيْنُ حَدَّثَنَا الْجُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَنِ عَنِ السَّائِبِ بْن يَزِيدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّيّ عَلَيْ مُدًّا وَثُلُثًا عِمُدُكُمُ الْيَوْمَ فَزِيدَ فِيهِ فَ زَمَنِ مُمَرَّ بْنِ عَبْدِ الْمَزِيزِ مَرَثْ مُنْذِرُ أَبْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِي حَدَّثْنَا أَبُو تُنَبَّبَةً وَهُوَ سَلْمٌ حَدَّثْنَا مالِكٌ عَنْ نَافِيعِ قال كانَ أَنْ مُمْرَ يُعْطِي زَكَاهَ رَمَضَانَ بِمُدَّ النَّيِّ عِلَيُّ الْمُدَّ ٱلْأُوَّلِ، وَفِي كَفَّارَةِ الْيَدِينِ بُدّ النَّى عَلَيْ قَالَ أَبُو ثُنَيْبَةً قَالَ لَنَا مَالِكُ مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُم وَلاَ زَى الْفَضْلَ إِلاَّ ف مُدَّ النِّيِّ عَلَيْ وَقَالَ فِي مَالِكِ لَوْ جَاءَكُم الْمِيرَ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدَّ النَّيّ مَلِيّ بِأَىِّ شَيْءَ كُنتُمْ تُمْطُونَ قُلْتُ كُنَّا نُمْطِي عِمُدَّ النِّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ أَفَلاَ تَرَى أَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا يَمُودُ إِلَى مُدُّ النِّي عَلِي مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُومِينَ أَخْبِرَ نَا مالِكُ عَنْ إِسْخَقَ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِي اللَّهُمْ بَارِكْ كَلُّمُ فَ مِكْيالِمِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدْهِمْ اللَّهِ مَا لَذَهِ تَمَالَى: أَوْ تَعْرِيرُ رَقَبَةٍ ، وَأَيْ الرَّقَابِ أَزْكُى مَرْثُ الْمُحَدِّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ أَنْ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي غَمَّانَ مُمَّدٍّ بْنِ مُطَرَّفٍ عَنْ زَبْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيَّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرً ۚ عَنِ النِّبِيِّ عَلَى قَالَ مَنْ أَعْنَقَ رَقَبَاةً مُسْلِمةً أَعْنَقَ اللهُ بِكُلُّ عُضُو مِنْهُ عُضُوا مِنَ النَّارِ حَنَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ بِإِسْ الْمِنْقِ الْدَبّر وَأُمَّ الْولْدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْسَكُفَّارَةِ وَعِنْقِ وَلَهِ الرِّنَا وَقَالَ طَاوُسٌ يُجْزَئُ الْمُدَبِّرُ وَأُمْ لُولَدِ مَرْثُ أَبُو النُّمْمَانِ أَخْبَرَ مَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ دَبِّرَ تَمْ لُوكًا لَهُ وَكَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النِّيِّ بِأَلَّى فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِ بِهِ مِنْي فَأَشْتَرَاهُ مُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِنُمَا نِمَا نِمَا تَعِ دِرْهَمٍ ، فَسَيِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلَّهِ يَقُولُ عَبْداً فِيْطِيًّا ماتَ عامَ أُوَّلَ السِيرِ (١) إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَرْهُ حَرِّثُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْبِ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم عَنْ إِبْرَ اهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ نَشْتَرِى بَرِيرَةَ فَأَشْتَرَ طُوا عَلَيْهَا الْوَلاَء فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنِّي عَنَّكَ أَشْتَرِيهَا إِنَّمَا " الْوَلَاءِ لِمَن أَغْنَنَى باب الإسْتَشَاء في الأَبْمَانِ مَرْثُ ثُنَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا خَادٌ عَنْ غَيْلاَنَ بْن جَريرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ (") ٱللهِ عَلَيْكِ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْمَرِيِّينَ أَسْتَحْيِلُهُ فَقَالَ (1) وَأَلَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ مَا عِنْدِي (1) مَا أَحْمِلُكُمْ ثُمَّ لَبِثْنَا ما شاء أللهُ فَأْتِي بِإِبلِ (٢) فَأْمَرَ لَنَا بِثَلاَثَةِ (٧) ذَوْدٍ ، فَلَمَّا أَنْطَلَقْنَا قالَ بَمْضَنَا لِبَمْض لاَ يُهَارِكُ أَللهُ لَنَا أَتَبِنَنَا رَسُولَ أَللهِ عَلِي نَسْتَخْيِلُهُ كَفَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمَلَنَا خَمَلَنَا فَقَالَ أَبُومُوسَى فَأْتِبْنَا النَّبِيُّ مِنْ فَلَا كُونَا ذَٰلِكَ لَّهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُ كُمْ بِلَ اللَّهُ حَمَلَكُمْ إِنَّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأْرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَرْتُ عَنْ عَينِي وَأَتَيْثُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (٨٠ مَرْثُ أَبُو النُّمْعَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ وَقَالَ إِلاّ كَفَرْتُ يميني (٩) وَأَتِبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۖ وَكَـفَرْتُ مِرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسِ سَبِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ قالَ سُلَيْانُ لَأَطُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسْمِينَ أَمْرَأَةً كُلُّ تَلِدُ غُلاَماً يُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : يَمْنِي اللَّكَ قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ فَنَسِيَّ ، فَطَافَ مِنْ قَلْم تَأْتِ أَمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدِ إِلاَّ وَاحِدَةٌ بِشِقٍّ غُلاَمٍ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قالَ لَوْ قالَ إِنْ شَاء أَلَهُ كُمْ يَحْنَتْ وَكَانَ دَرَكَا (٥٠ في حاجَتِهِ ، وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ أَللَّهِ مَا لِلَّهِ لَو أَسْتَثْنَى ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرُةَ بِالْبُ

(١) كِاكِ إِذَا أَعْتَقَ عَبِداً مَيْنَهُ وَ بَانِ آخرَ \* بَابْ إِذَا أَعْتُنَ فِي الْكُفَّارَةِ

(٤) فَقَالَ لاَ وَاللهِ

(٠) وما عندي

(١) بشَائِل

(٧) بثَلَاثِ ذُوْدِ

قال القسسطلانی زاد الحموی والمستملى بمدنوله غيروكفرت فسكرر لفظ التكفير اء

(٩) عَنْ يَمِينِي

(۱۰) دَرُّ کَا لَهُ

عَنْ أَيْوِبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّبِيعِيِّ عَنْ زَهْدَمِ الجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى ، وكانَ يَيْنَنَا وَ بَيْنَ (١) هَٰذَا الْحَيُّ (٢) مِنْ جَرْمٍ إِخَايُهُ وَمَعَرُوفٌ ، قالَ فَقُدُّمْ طَعَامُ (١٦) ، قال وَثُدَّمَ فِي طَعَامِهِ لَمْمُ دَجَاجٍ ، قَالَ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَيْمِ ِ ٱللَّهِ أَخْرُ كَأَنَّهُ مَوْلَى قَالَ فَلَمْ يَدُنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَدْنُ فَإِنَّى قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي بَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْنًا قَذِرْتُهُ خَلَفْتُ أَنْ لاَ أَطْعَمَهُ أَبَدًا فَقَالَ أَدْنُ أُخْبِرُكَ عَنْ ذَٰلِكَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِي فَى رَهُ عَلِي مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَخْمِلُهُ وَهُو يُقْسِمُ نَمَا مِنْ نَمَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُوبُ أَحْسِبُهُ قَالَ وَهُوَ غَضْبَانُ ، قَالَ وَأَلَّهِ لاَ أَجِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَنْمِلَكُمْ ( " قَالَ فَانْطَلَقْنَا كَأْتِي رَسُولُ اللهِ عَنْ يِنَهْبِ إِبْلِ ، فَقِيلَ ا أَيْنَ هُوُّلاَهِ الْأَشْمَرِيُّونَ (٥) قَأْتَيْنَا فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُزُّ الَّذَّرَى ، قَالَ فَأَنْدَفَمْنَا (١) طَمَأْمُهُ فَتُلْتُ لِأَصَابِي أَنَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِي لَنْ تَخْمِلُهُ فَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلْنَا ثُمَّ أَرْسِلَ إِلَيْنَا ﴿ ) مَا أَحِلُ كُمْ عَلَيْهِ خَمَلْنَا نَسِيَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَمِينَهُ وَأَللهِ لَئُنْ تَفَقَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِي كَمِينَهُ لاَ تُقلِعُ الدِن أَنْ مَوْلاً إِلاَّسْعَرِ أُونَ أَبِدًا أَرْجِمُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فَلْنُذَ كُرْهُ يَمِينَهُ ، فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ أَتَبْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ خَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا ثُمَّ خَمْلْتَنَا فَظَنَّنَّا أَوْ فَعَرَفْنَا أَنَّكَ نَسِبت يَمِنَكَ ، قَالَ أَنْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ أَللهُ إِنَّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ أَللهُ لِا أَحْلِفُ عَلَى عِينِ عَأْرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَـلَّاتُهَا \* تَا بَعَهُ خَمَّادُ بْنُ زَبْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عاصِمِ الْكُلَيْبِي مَرَثُ ثُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّبِيعِيُّ عَنْ زَهْدَم بِهٰذَا مَرْثُ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَم بِهِذَا حَرَثَيْ ٥٠

عُمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ مُمَرِّ بْنِ قارِسٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الحَسَنِ عَنْ

الْكَفَّارَةِ فَبْلَ ٱلْحَيْثِ وَبَعْدَهُ حَرْثُ عَلِي بْنُ حُجْرٍ حَدَّنَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ



وَقُوْلِ اللهِ تَمَالَى : يُوصِيكُمُ اللهُ في ٣٠ أَوْلاَدِكُمُ اللهُ تَلُو مِثْلُ حَظَّ الْأُنْتَيَنِ فَلَهَنَ مُلْكَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَ النَّمْنُ وَلِا تَوْلَا وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَا وَاحِدِ مِنْهُمَا السَّلُمُ مُمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَا يَا لَمُ وَلِي السَّلُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةً وَلَهُ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِا لَهُ اللهُ مَنْ بَعْدِ وَصِيّةً وَلِي اللهُ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِكُمُ الشَّلُمُ عَلَيْهُ وَلَيْنَاوُ كُمُ لَا تَدْرُونَ أَيْهُمْ أَوْرَبُ لَكُمْ فَلَا فَرِيضَةً فَرِيضَةً فَرِيضَةً فَرِيضَةً فَرِيضَةً فَرِيضَةً فَرِيضَةً فَرِيضَةً فَرَيْنَ اللهُ إِنْ اللهُ كَانَ مَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تُولَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ كَمْ فَلَكُمُ الرَّهُمُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ فَيْنَ وَلَهُ وَلِهُ كَانَ كُمْ وَلَهُ فَلِي كُنْ لَكُمْ وَلَهُ وَلِهُ كَانَ كَانَ لَكُمْ وَلَهُ فَلَكُمْ الشَّلُمُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ وَلَهُ عَلَى كُمْ وَلَهُ عَلِي كُنْ لَكُمْ وَلَهُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَهُ فَلَكُمْ الشَّلُمُ وَلَهُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَهُ فَلَكُمْ الشَّلُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَهُ فَلَكُمْ الشَّلُمُ مَنْ وَلَهُ مَنْ اللهُ مُن وَلِهُ كَانَ لَكُمْ وَلَهُ فَلَكُمْ الشَّلُمُ عَلَى كُولَ السَّلُمُ مَن عَلَى كُولَ السَلَامُ وَلَهُ عَلَيْمُ مُنْ كُولُوا أَكُمُ وَلِكُ وَاللهُ وَلَهُ وَلِهُ عَلَيْمُ مُنْ كُلُولُ الللهُ عَلَيْمُ مُنْ كُلُولًا أَنْ فَلَكُمُ وَاحِدِ مِنْهُمَا السَّلُمُ مُن فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَكُ وَاحِدُ وَمِنْ فَيْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَلْ اللهُ اللهُ وَلَهُ عَلَيْمَ مُونَ اللّهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى مُنْ مُنْ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ الْمُكُولُ اللهُ اللهُ وَاحِدِ وَمُن اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله

(1) أشهل بن حائيم (۲) وقتادة كذانى الاجل ووقع فى رواية أبى ذر عن قتادة والعواب مانى الاصل له من حامش النرع الذى يدنا

(٣) في أو لأدِكمُ إِلَى اللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

سَمِعَ (١) جابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلْثِ رَضِيَ أَلْلَهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ ٱللهِ عَنْهُمَا وَأَبُو بَكُرُ وَثُمَا مَاشِيانٍ فَأَمَانِي ٣ وَقَدْ أُنْمِي عَلَى ۚ فَتَوَصَّأَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي ۚ فَصَبَّ عَلَ ۗ وَمُواْهُ وَأَفَقْتُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ في مالي كَيْفَ أَفْضِي في مالي فَلَمْ يُجِينِي بشَيْء حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المَوَارِيثِ (٢٠٠ باسب مُ تَمْلِيمِ الْفَرَائِضِ وَقَالَ عُقْبَةُ أَبْنُ عامِرٍ تَمَامُوا قَبْلَ الظائِينَ يَعْنِي اللَّذِينَ يَنْكَكُلُّونَ بِالظَّنَّ مَرْثُمُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيَبُ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنْهِ عَلِيٌّ إِيًّا كُمْ وَالظُّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّمُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابِرُوا وَكُونُوا عِبَادَ ٱللهِ إِخْوَانًا باسب فَوْلِ النِّي مَا لَكُ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدِ حَدَّتَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْنَرٌ عَن الزُّهْرَى عَنْ عُرْوَةً عَنْ مِا ثِشَةً أَنَّ فاطِيَّةً وَالْعَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَتَيَا أَبَا بَكْرِ يَلْتَهِسَانِ مِيرَانَهُما مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَهُمَا حِينَيْذِ يَطَلْبَانِ أَرْضَيْهِما مِنْ فَدَكَّ وَسَهِنهُما (3) مِنْ خَيْدَرَ ، فَقَالَ كَلْمُا أَبُو بَكْرِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ : لاَنُورَتُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّا يَأْكُلُ آلُ مُحَدِّد مِن هَذَا المَّالِ. قالَ أَبُو بَكُر وَاللَّهِ لاَ أَدَعُ أَمْراً وَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلا صَنَعْتُهُ ، قالَ فَهَجَرَتْهُ فَاطِيَةٌ ، فَلَمْ تُسكَلِّمُهُ حَتَّى ماتَتْ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبَانَ أَخْبَرَانَا أَبْن الْبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَا نِشَةَ أَنِ النِّبِيُّ عَلَى قَالَ لاَ نُورَثُ مَا تُرَكِّنَا صَدَقَةٌ مَرْثُ يَحْيِيٰ بنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَالِكُ بْنُ أُوس بْنِ الْحَدَانَانِ وَكَانَ مُحَدُّ بْنُ جُبَيْدِ بْن مُطْمِمِ ذَكَرَ لِي (٥٠ مِنْ حَدِيثِهِ ذَٰلِكَ ، فَأ نُطلَقَتُ حْتَى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ أَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مُمَرَ فَأَتَاهُ حاجبُهُ يَرْ فَأُ(١) فَقَالَ هَلْ لِكَ فَي عُمَّانَ وَعَبَّدِ الرَّحْنِ وَالزُّ بَيْرِ وَسَمَّدٍ قَالَ نَعَمْ ۖ فَأَذِنَ كَفُهُمْ ثُمَّ قَالَ هَلْ

(۱) قال سَمِثُ. (۲) قالتسمِث (۲) قالتیکانی (۲) الْبِیراثِ

(۱) وَسَهْنَهُ

(ه) (قُولُهُ ذَكُو لِي مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ) هكذا في جميع النسخ المتمدة يبدنا والذي في النسخة التي شرح عليها القسطلاني ذَكُو لِي ذِكُوا مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ اه

(۱) يَرْ فَا . هكذا فى الفرع الذى بيدنا بدون همز وعليها علامة أبي ذر وفى القسطلاني قال فى الفتح روايتنا من طريق أبي ذر يَرْ فَأُ بالهمز فحرر اله

اللهَ في عَلَى وَعَبَّاسِ قالَ نَعَمْ قالَ عَبَّاسٌ يَا أُمِيرَ الْمُوْمِنِينَ أَقْضَ رَيْنِي وَ بَيْنَ هُذَا قالَ أَنْشُدُكُمُ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْ يُهِ تَقُومُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ هَلَ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ لاَ نُورَثُ مَاتَرَ كُنَا صَدَقَةٌ ، يُرِيدُ رَسُولُ أَللهِ عِنْ نَفْسَهُ ، فَقَالَ الرِّهُ عَلْ قَدْ قال ذٰلِكَ ، كَأَفْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيٌّ قَالَ ذٰلِكَ قَالاً قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ . قَالَ مُمَرُ فَإِنِّي أُحَدُّ ثُكُمْ عَنْ هَٰذَا الْأَنْ ِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَالْ خَصَّ (١) رَسُولَهُ مِنْ إِلَيْهِ فِي هَٰذَا الْنَيْءِ بِشَيْءِكُم ۚ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، فَقَالَ عَنَّ وَجَلَّ : ما أَفاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ قَدِيرٌ ، فَسَكَانَتْ خَالِصَةٌ ٣ لِرَسُولِ ٱللهِ ﷺ وَٱللهِ ٣ مَا أَخْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلا أَسْتَأْثَرَبَهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْأَعْطا كُنُوهُ (" وَبَهَّا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيمِهُا هٰذَا الَّـالُ فَكَانَ النِّي مُنْفِقُ مُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هٰذَا الَّـالِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ، ثُمَّ بَأْخُذُ مَا بَتَى فَيَجْعَلُهُ تَجْعَلَ مَالِ اللهِ فَعَمَلَ (٥) بِذَاكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَيَاتَهُ أَنْشُذُكُمُ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ وَعَبَّاسٍ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالاَ نَمَمْ فَتَوَفَّى أَللهُ نَدِيَّهُ عَلِيٌّ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ أَنَا وَلِي رَسُولِ أَللهِ عَلِيٌّ فَقَبَضَهَا فَعَمِلَ إِمَّا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرِ فَقُلْتُ أَنَا وَلِي وَلَيْ وَلَيْ وَاللَّهِ مَسُولِ اللهِ عِنْ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا ما عَمِلَ رَسُولُ اللهِ عِنْ وَأَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ جِئْتُمانِي وَكَلِيَتُكُمَّا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُما جَبِيعٌ ، جِنْتَنِي نَسْأُلُنِي نَصْيِبَكَ مِن أَبْنِ أَخِيكَ · وَأَمْانِي هذا يَسْأُلُنِي نَصِيبَ أَمْرَأَتِهِ مِنْ أَبِهَا ، فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بذلك فَتَلْتَيْسَانِ مِنَّى قَضَاءً غَيْرَ ذَٰلِكَ فَوَاللَّهِ (٦) الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاهِ وَالْأَرْضُ لاَ أَقْضِي فِيهَا قَضَاء غَيْرَ ذُلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْ ثُمَّا فَأَدْفَعَاهَا إِلَىَّ فَأَنَا أَسْلُفِيكُمَاهَا مَرْشِنَا إِسْمُسِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَن أَبِي هُوَ يُرْةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ لاَ بَقَنْسَمُ ٧٠ وَرَكْتِي دِينَارًا مَا تَزَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ بِسَائَى وَمُؤْنَةِ

(۱) قَدْ خَصْ لِرَسُولِهِ (۲) خَامَةُ (۲) وَوَ اللهِ (٤) أَعْمَالًا كُنُوهَا (٠) فَمَمَالً بِذَالِكَ (١) فَوَالَّذِي

علملي فَهُوَ صَدَفَةٌ مُرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوة عَنْ مَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ أَزْوَاجَ النِّي عَلِي حِينَ تُوكُفِّي رَسُولُ اللهِ عِنْ أَرْدُنَ أَنْ يَبْعَتْنَ عُمَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرِ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَلِيْسَ قَالَ (١) رَسُولُ ٱللهِ عَلَىٰ لاَ نُورَثُ مَا تُرَكُنا صَدَقَةٌ الإسبُ قَوْلِ النَّيُّ عِلَىٰ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ مَرْشُ عَبْدَانُ أَخْبِرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عِلْ إِلَّ قَالَ أَنَّا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَنَ ماتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتُولُكُ وَقَاءٍ فَعَلَيْنَا قَضَاوُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَتَتِهِ (" المسه ميراث الولد من أبيه وأمَّه ، وقال زَبْدُ بنُ ثَابِتِ إِذَا تَرَكَ رَجُلُ أَو أَمْرَأَهُ بنتًا فَلَهَا النَّصْفُ وَإِنْ كَانَتَا إِنْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلْثَانِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَّرْ بُدِئَ عِنْ شَرِكُمُ فَيُوْتَى (٢) فَرِيضَتَهُ فَلَا بَتِي فَلَاذً كَرِمِثْلُ حَظَّ الْأُنْفَيَنِ طَرْتُ اللهُ الْأَنْفَيَنِ طَرْتُ اللهُ مُوسِي بْنُ إِسْلُمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَآوُس عَنْ أَبِيه عَن ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ عَلِيٌّ قَالَ أَلْحِيْوُا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهِا ۖ فَمَا بَـقَ فَهُوْ لِأَوْلَى (١) [أخَلْفُ. هكذاني رَجُلِ ذَكِرِ بِاسِ مِيرَاثِ الْبَنَاتِ مَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا النسخ العندة بأيدينا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرضَتُ عِكَّةً مَرَصَاً فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ قَأْتَانِي النَّبِي مَرْكِي بَعُودُنِي ، فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مالاً كَيْبِراً وَلَبْسَ بَرَ ثَنِي إِلاًّ ا بُنَتِي أَفَأْتُصَدَّقُ بِثُلُفَى مَالِي قَالَ لاَ قَالَ قُلْتُ وَالشَّطْرُ ( \* قَالَ لاَ قُلْتُ الثَّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَبِرُ إِنَّكَ إِنْ رَكَتَ وَلَدَكَ أَغْنِياً وَخَيْرُ مِنْ أَنْ تَبْرُ كُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنفِينَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَهُمَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آ أُخَلُّفُ (١) عَنْ هِجْرَتِي ؟ فَقَالَ لَنْ تُحَلَّفَ بَمْدِي فَتَمْمَلَ عَمَلًا ثُرِيدٌ بِهِ وَجْهَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱزْدَدْتَ بِهِ رِفْمَةً وَدَرَجَةً

(١) أَلَيْسَ تَدُّ قَلَ

(۲) فَهُوَّ لِوَرَّثَتِيْهِ

(٣) فَيَعْظَى

وعبارة القسطلاني أُخلَفُ بحذف همزة الاستفهام اه

وَلَعَلَّ (١) أَنْ تُحَلُّفَ بَعْدِي حَتَّى بَنْتَفَعَ بِكَ أَفْوَامْ وَبُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، لَكِنِ (١) الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ وَسُولُ اللَّهِ يَرْكِي أَنْ ماتَ عِمَكَّةَ قالَ شُفْيَانُ وَسَعْدُ ا أَنْ خَوْلَةً رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَّي مِرْشِي (٣) تَحْوُدُ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً شَبْبَانُ عَنْ أَشْعَتْ عَنِ الْأُسْوَدِ بنِ يَرِيدَ قَالَ أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأُمِيرًا ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلِ ثُوكًا وَتَرَكَ أَبْنَتُهُ وَأَخْتَهُ فَأَعْطَى الإ بْنَةَ النَّصْفَ وَالْأُخْتَ النَّصْف باب مِيرَاثِ أَنِي الإَنْنِ إِذَا كُمْ يَكُنِ أَنْ ، وَقَالَ زَيْدٌ وَلَهُ ا الْأَبْنَاء بِمَـنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَذَ ٤٠ ذَ كَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأَنْنَاهُمْ كَأْنْتَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُ وَلَذُ الِا بْنِ مَعَ الِا بْنِ مَرْثُ مُسْئِمٌ بْنُ إِنْ اهِيم حَدَّثْنَا وُهِين حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْن عَبَّاسِ قَالَ وَسُولُ اللهِ يَرْتِينَ أَلْمِينَا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَبُ ابْتِي فَهُو لِإُولَى رَجُلِ ذَكِ باب ميراثِ أَبْنَةِ (" أَنْ مِنَ أَبْنَةٍ " مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغَبَّةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسِ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ ، قالَ ٢٥ سُيْلَ أَبُو مُوسِى عَن أَنْنَةٍ (١٠) وَأَبْنَةِ أَنْ وَأَخْتٍ ، فَقَالَ لِلاَبْنَةِ (١٠ النَّصْفُ وَلِلْأَخْتِ النَّصْفُ وَأَتِ أَبْنَ مَسْعُودٍ فَسَبُتَا بِمُنِي ، فَسُثِلَ أَنْ مَسْعُودٍ وَأُخْبَرَ بِقُولِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ صَلَلْتُ إِذًا وَما أَنَا مِنَ الْمُتَدِينَ أَنْضِي فِيهَا مِمَا قَضَى النَّبِي لِلَّهِ لِلاُّ بْنَةِ النَّصْفُ وَلِا بْنَةِ أَبْنِ السَّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلْثَيْنِ وَمَا بَـقِي فَلِلْأُخْتِ فَأَنْهُنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ أَبْن مَسْمُودٍ، فَالَ لاَ نَسْأُلُونِي مَا دَامَ هَٰذَا الْخَبْرُ فِيكُمْ ﴿ إِلَيْكُ مِيرَاتِ الْجَدُّ مَتَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبْنُ عَبَّاسٍ وَأَبْنُ الرُّبِيْرِ الْجَدُّ أَبُّ ، وَقَرَّأُ أَبْنُ عَبَّاسٍ يَا بَنِي آدَمَ وَأُنَّبِعْتُ مِلَّةَ آبَائَي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْطَقَ وَبَعْقُوبَ ، وَلَمْ يُذْكُن أُنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرِ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النِّي عَلِيَّ مُتَوَافِرُونَ ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ : يَرِي ثَنِي

(۱) وَلَمَالَكَ (۳) وَلَكِينِ (۳) حَدُّنَا عَمُودُ بَنْ مَنْ لَانَ مَدُّنَا عَمُودُ بَنْ (۵) وَلَدُّ ذَكَرُدُ (۵) مِنْ إِلْمَانِيَ الْأَبْنِ (۵) مِنْ إِلْمَانِيَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَانِيَ الْمَانِيَ الْمِنْ الْمَانِيَ الْمَانِيَ الْمَانِينِ (۵) مِنْ إِلْمَانِينِ (۵) الْبِينَانِينِ (۵) الْبِينَانِينِ

وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ مِرْشُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا وُحَيِّبٌ عَن أَبْن طَاوُمنِ عَنْ أَيِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ أَخْقُوا الفّرَاثِينَ بِأَهْلِهَا فَل بَـقَ قَلِأُوْلَى رَجُلِ ذَ كَرِ صَ**رَثُنَا** أَبُومَتُنْنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن عِكْرِمَةَ عَن أَبْنَ عَبَّاسِ قَالَ أَمَّاالَّذِي قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ مِلْكَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هُذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلاً لَا تُخَذْنُهُ وَلَكِن (١) خُلَّةُ الْإِسْلاَمِ أَفْضَلُ أَوْ قَالَ خَيْرٌ ۖ فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبَّا أَوْ قَالَ قَضَاهُ أَبًّا بِاسِب مِيرَاثِ الزُّوجِ مِنَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِمِ مَرْثُنَا كُمَّدُّ بْنُ يُوسْفَ عَنْ وَرْقَاء عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاء عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ المَّالُ الْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدِين ، فَنَسَخَ أَللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ تَجْمَلُ لِلذَّكَر مِثْلَ حَظَّ الْأُنْثَيَانِ ، وَجَمَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدْسُ ، وَجَمَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعُ وَالِزُّوجِ الشُّطْرَ وَالرُّبُعَ السِّبُ مِيرَاثِ المَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مِعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ مَرْثُ قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنِ أَبْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قالَ ا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَى جَنِينِ أَمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِخْيَانَ سَقَطَ مَيَّنًا بِنُرَةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَنُم الزَّأَةَ الَّتِي قَضَى ٢٠ عَلَيْهَا بِالْفُرَّةِ تُوكُفِّيَّتْ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةَ بِأَنَّ مِيرَاثُهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْمَقَلَ عَلَى عَصَبَتِهَا اللَّهِ السِّهِ "مِيرَاثُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ مَرْثُ إِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَضَى فِينَا مُعَاذُبْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي النَّصْفُ لِلْأَبْنَةِ وَالنَّصْفَ لِلْأُخْتِ، ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ قَضَى فِينَا وَكُمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ حَرَثَىٰ ٣٦ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي

فَبُسِ عَنْ أَهُزَيْلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ لاَّ تَضِينَ فِيهَا بِقَضاء النِّيِّ عَلِيٍّ (٤) لِلرَّبْنَةِ النِّصْفُ

أَنْ أَ بِنِي دُونَ إِخْوَ تِنِي وَلاَ أَرِثُ أَنَا أَنْ أَ بِنِي وَبُذْكُرُ عَنْ مُمَرَّ وَعَلِي وَأَبْنِ مَسْتُعُودٍ

(۱) وَالْكِنْ خَالَةُ سَكِولِكَ رون لَكِن ورفع حُالَة مِنَ الفرع مهم (۱) قَعْلَى مَكَا

(١) أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِي مِلْكُمْ

وَلِا بْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ وَمَا بَتِي فَلِلْأَخْتِ بِاسِبُ مِيرَاثِ الْاخْوَاتِ وَالِأَخْوَةِ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بِنُ عُمَّانَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمِّدٍ بن المُنْكَدِر قال مَمِنتُ جابِراً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ دَخلَ عَلَى ۖ النَّبُّ عَلَيْ وَأَنَا مَرِيضٌ فَدَعا بِوَصُوهِ فَتُوَسَّأً ثُمَّ نَضَحَ عَلَى مِنْ وَضُوبُهِ فَأَفَقَتْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّمَا لِي أَخَوَاتُ فَنَرَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ عِلْبِ يَسْتَقْتُونَكَ قُلُ ٱللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ (١٠) إِنِ أَنْرُو ۚ هَلَكَ لَبْسَ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيثُهَا إِنْ كَمْ يَكُنْ لَمَا وَلَهُ ۚ فَإِنْ كَانَنَا أَمْنَتَنِّي فَلَهُمَا الثَّلْتَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاء وَلِلهِ ۚ كَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأُنْشَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَليم مَرْثُ عُبِيدُ أَلَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَ أَيْلِلَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَّاهِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ آيَةٍ تُرَكَتْ خَاتِمَةٌ سُورَةِ النَّسَاءِ بَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِ الْسَكَالاَلَةِ البُّ أَنْيُ عَمِّ أَحَدُهُمَا أَخْ لِلْأُمَّ وَالْآخَرُ زُوْجٌ وَقَالَ عَلِيٌّ لِلزَّوْجِ النَّصْفُ وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَتِي يَيْنَهُمَا نِصْفَانِ صَرْثُ عَمُودُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَمِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُيهِم ۚ فَنَ ماتَ وَتَرَكَ مالاً فَالهُ لِلْوَالِي الْمُصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ صَيَاعاً فَأَنَا وَلِيَّهُ فَلِأَدْعَى لَهُ (٥٠ مِرْشُ أُمَيَّةُ بْنُ بِمُطامِ حَدُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ طَاوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْن عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيُّ قَالَ أَلْحِيْوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تُرَكِّتِ الْفَرَائِضُ فَلِأُولَى رَجُل ذَكِ بابُ ذَوِي الْأَرْمامِ حَرَثَىٰ (\*\*) إِسْائُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةً حَدِّنُكُمْ إِدْرِ بِسُ حَدَّنَنَا طَلْحَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَلِكُلّ جَمْلُنَا مَوَالِي وَالَّذِينَ عَافَدَتْ أَيْمَا نُكُمْ قَالَ كَانَ المَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الَّدِينَة يَرِثُ

(۱) في الْكَكَلَآلَةِ الآيَّةَ (۲) الْكُلُّ الْمِيَالُ (۲) مدننا (۲) مدننا

الْأَنْصَارِيْ الْمَاجِرِيُّ دُونَ ذَوِي رَجِهِ لِللَّهُوَّةِ الَّذِي ٱلَّذِي النَّبِي عَلَيْهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ ، فَلَيَّا (١) نَوْ لَتْ جَمَلْنَا مَوَ الْحِيْ، قَالَ نَسَفَتْهَا: وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَا ثُكُمْ اللَّهِ مِيدَأَثِ الْمَلاَعَيَةِ عَرِشَى ٣٠ يَعْيِى إِنْ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مالك عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَبْنِ مُعَرَّ رَضِي أَللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا لاَعَنَ أَمْرًأَتَهُ في زَمَنِ ٣٣ النِّبِيُّ عَلَيْهِ وَٱنْتَنَّى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ عَلَيْ مَيْنَهُما وَأَلْخَق الْوَلَدَ بِالْمَرَأَةِ بِالْبِينَةُ الْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱلله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ أَنَّ أَبْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةً مِنَّى ، فَأُقْبِضْهُ إِلَيْكَ ، ُ فَلَمَّا كَانَ عَامَمُ (<sup>١)</sup> الْفَتْسِحِ أَخَذَهُ سَعَدٌ، فَقَالَ أَبْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً ، فَقَالَ أَخِي وَأَبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقا إِلَى النَّبِيّ بَالْكَ فَقَالَ سَعْدُ بَارَسُولَ ٱللهِ ٱبْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَى فِيهِ ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَأَبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ هُوَ لَكَ نِا عَبْدُ بْنَّ زَمْعَةَ الْوَلَهُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْمَاهِرِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ أَحْتَجِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَرِهِ بَمُنَّبَةً فَا رَآهَا حَتَّى لَتِي اللهَ مَرْثُ مُسَدَّدُ عَنْ يَعْيي عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُعَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ عَلَى الْوَلَةُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ بِالْبِ الْوَلَاهِ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاتُ اللَّقِيطِ . وَقَالَ عُمَرُ اللَّقِيطُ حُرٌّ مِرْتُنَا صَافِعُ بَنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن الحَكُم عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبيُّ يَلِيُّ أَشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأُهْدِي لَمَا شَأَةٌ ، فَقَالَ هُو لَمَا صَدَقَةٌ وَلنَا هَدِيَّةٌ . قَالَ الْحَكُمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ، وَقَوْلُ الْحَكَمِ يُرْسُلُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس رَأْبِتُهُ عَبْدًا حَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ أَللهِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَالَ إِمَّا الْوَلاَّهِ لِمَنْ أَعْتَقَ بِاللَّهِ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ عَدْثُ قَبِيصَةُ

(۱) فَلَمُّا نَزَ لِمَتْ وَلِي**كُلُو** جَعَلُناً

> ة (۲) حدثنا مع ق

(r) في زَمانِ (1) عام ُ الْفَتْحِ . كنا بالضيطين في اليونينيةِ

أَنْ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ إِنْ أَهْلَ الْإِمْلاَمِ لَا يُسَنِّبُونَ ، وَإِنَّ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَبِّبُونَ ﴿ وَرَثْنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا ٱشْتَرَتْ بَرِيرَةَ لِتُمْتِقَهَا وَأَشْتَرَط أَهْلَهَا وَلاَءِهَا ، فَقَالَتْ بَارَسُولَ أَلَّهِ إِنَّى أَشْتَرَيْتُ بَرِيرَة لِأُعْتِقَهَا وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْنَرِ طُونَ وَلاءِهَا فَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَ أُو قالَ أَعْطَى الشَّمَنَ قالَ كَا شَيْرَتُهَا كَا عُتَقَنَّهَا قَالَ وَخُيِّرْتُ (١) كَا خْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ لَو أَعْطيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَمَّهُ قَالَ الْأَسْوَدُ وَكَانَ زَوْجُهَا حِرًّا ، قَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ أَبْنِ عَبَّاسِ رَأَيْنُهُ عَبْدًا أَصَحْ بِالْبِ إِنْمِ مِنْ تَبَرَّأُ مِنْ مَوَ الِيهِ وَرَثْنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْبِي عَنْ أَبِيهِ قالَ قالَ عَلِيُّ رضِيَ اللهُ عَنْهُ ما عِنْدَنَا كِتَابُ تَقْرَوْهُ إِلاَّ كِتَابُ ٱللهِ غَيْرَ هَٰذِهِ الصَّحِيفَةِ قالَ كَأْخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاهِ مِنَ ٱلْجُرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الْإِبْلِ قَالَ ٣٠ وَفِيهَا المَدِينَةُ حَرَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِ إِلَى ثُوْرِ ٣٠ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللهِ وَالْمَلَا يُكَةِ وَالنَّاسَ أَجْمِينَ لاَ يُقْبُلُ مِنْهُ يَوْمَ القَيِامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ ، وَمَنْ وَالَى قَوْماً بَغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ <sup>(١)</sup> مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفَ (٥) وَلاَ عَدْلُ وَذِيَّةُ الْسُلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْمَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَنَ أَخْفَرَ مُسْئِلِمًا فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللَّهِ وَاللَّاسِ كَتْجَ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القيهَامَةِ صَرْفُ وَلاَ عَدْلُ مَرْثُ أَبُو مُنتيم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ أَسْلَمَ عَلَى يَكَنْهِ (٧٠) ، وَكَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى لَهُ وِلاَيَةً (٧٠) ، وَقَالَ النَّبِي عَرَاكِمُ الْوَلاَءِ لِمَن أَخْتَقَ ، وَيُذْكُرُ عَنْ تَميمِ الْدَّارِيِّ رَفَعَهُ (٨) قالَ هُوَ أُولَى الناسِ بِمَحياهُ وَتَمَا تِهِ

(۱) وَخُيرُّتْ نَفْسَهَا (۳) وَقَالَ وَفِيهَا (۳) إِلَى كُذَا (۵) لا يَقْبَلُ اللهُ مِنهُ (٥) صَرْفًا وَلاَ عَدُلاَ (١) على يَدِيهُ الرَّجُلُ (٧) وَلَا يَقَدُ الرَّعِهُ الرَّجُلُ (٨) رَفْعُهُ

(١) فَذُ مُرَّتُ خَلْكِ اليونينيةرفي بعض النسخ (١) رِرَسُولِ ٱللَّهِ (٦) قال وَكانَ زَوْجُهَا (v) وَعَنَاقَتُهُ<sup>\*</sup>

وَأُخْتَلَفُوا فِي رَصَّةِ هَٰذَا الْخَبَرِ صَرْثُ قُتَبْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْن عُمْرَ أَنْ مَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِى جاريَّةٌ تُمْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيفُكِها عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ (") لِرَسُولِ اللهِ عَلِيٌّ فَقَالَ لاَ عَنْمُكِ (" ذٰلِكِ وَإِنَّا الْوَلاَهِ لَنْ أَفْتَنَى مَرْثُ نَحَدُ أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ إِبْرَهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ ٱشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَأَشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءِهَا فَذَ كَرَتْ " ذَلِكَ لِلنِّيِّ (" عَلِيٌّ فَقَالَ أَعْتِقِيها فَإِنَّ الْوَلاَّء لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ قالَتْ فَأَعْتَقْتُها قالَتْ اللَّ بَعْنَعْنَكُ فَدَعاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا بِتُ عِنْدَهُ فَأَخْتَارَتْ (٥) نَفْسَهَا (١) باب ما يَرِثُ النَّاءِمِنَ الْوَلَاءِ مَرْثُ حَفْصُ أَبْنُ تُحْمَرً حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ نَافِعٍ عَن أَبْن تُحَمَّرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةً أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ لِلنِّي مِلْكِ إِنَّهُمْ يَشْتَرِ طُونَ الْوَلاَّءَ فَقَالَ النَّيْ عَلِكِ أَشْتَرِيهَا فَإِنَّهَا الْوَلَاء لِلَنْ أَعْتَقَ مَرْثُ أَبْنُ سَلاَم أَخْبَرَ لَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مَا نُشِهَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ الْوَلاَدِ لِمَن أَعْطَى (٥) وَ آخْتَارَتْ الْوَرِقَ وَوَلِيَ النَّعْمَةَ بِاسِ "مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنُ الْأَخْتِ مِنْهُمْ حَرَثْ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بنُ قُرَّةً وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ ماللِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ يَرَاكُ عَلَى مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْكَمَا قَالَ مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ عَنِ النِّي يَكِيُّ قَالَ أَبْنُ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْمِنْ أَنْفُومِمْ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْكِ قَالَ أَبْنُ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْمِنْ أَنْفُومِمْ اللَّهَ باسب ميراثِ الْأُسِيرِ ، قَالَ وَكَانَ شُرَيْحِ يُورَّثُ الْأَسِيرَ فِي أَيْدِي الْعَدُو وَيَقُولُ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ وَقَالَ مُمَرُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجِزْ وَصِيَّةَ الْأُسِيرِ وَعَتَاقَهُ (٧) وَما صَنَعَ في ، مالهِ مألم عَنْ يَنِيهِ فَإِنَّهَا هُوَ مالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ ما يَشَاءِ (١٠ مَرْثُ أَبُو الُولِيدِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَدِي مِنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ عَلَيْهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ

مالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا لِمُسب لاَ يَرِثُ الْسُلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ المُسْلِمَ وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْبِيرَاثُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ مَرْثُ أَبُو عاصم عن أبن جُرَيْجٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَعَرَ (١) بْنِ عُمَّانَ عَنْ أَسامَةً بْن زَيْدِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيِّ عَلِيٌّ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْسَافِرِ وَلاَ الْسَكَافِرُ الْمُسْلِمَ باسب ميرًاثِ الْمَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَمُكَاتَب (٢) النَّصْرَانِيِّ وَأَنْ إِنْم مِن أُنْتَنِي مِنْ وَلَدِهِ بِالْبُ مَن أَدُّنِّى أَخَا أَوْ أَنْ أَخِي مَرْثُنَا تُنَبِّبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَنْ شِهابٍ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عالْشِنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالَتْ ٱخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَتَاصَ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَى خُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَٰذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱبْنُ أَخِي عُتْبَةَ ا أَبْنِ أَبِي وَفَّاسٍ عَهِذَ إِلَى أَنَّهُ أَبْنُهُ أَنْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هٰذَا أَخِي يَا رَسُولَ ٱللهِ وُلِهَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِلَى شَبَهِهِ فَرَأًى شَبَهَا يَتُنَا بِمُتْبَةَ ، فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ <sup>(٤)</sup> الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ وَأَحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةً ، قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ ( ) باب من اَدَّعٰى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ حَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خالِيهُ هُوَ أَبْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا خالِهُ عَنْ أَ بِي غُمَّانَ عَنْ سَعَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِلْكِيِّ يَقُولُ: مَن أَدَّعْي إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُو َ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْ ثُهُ لِإَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعَتْهُ أَذُناى وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَرْثُ أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا (٦) أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُ و عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً عَنْ عِرَاكْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ لاَ تَرْغَبُوا عَنَ آبَائِكُم ۚ فَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ ٣٠ بِالْبِ إِذَا أَدْعَتِ المَرْأَةُ أَبْنَا مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّ نَادِ عَنْ (٥٠) عَبْدِ الرَّ عُمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ كَانَت أَمْرَأَتَانِ

(۱) عَنْ عَمْرِو (۱) وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَ انِيُّ (۱) وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَ انِيُّ (۱) وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَ انِيُّ مِن اَنْتَنَىٰ مِن وَالْمِهُ (۱) عَبْدُ بَنْ زَمْعَة (۱) عَبْدُ بَنْ زَمْعَة (۱) الْمَبْدُ (۱) الْمَبْدُ (۱) الْمُبْدُ (۱) الْمَبْدُ (۱) الْمُبْدُ الْمُبْدُ (۱) المُبْدِينِية من عَبْدُ رقيم في اليونينية من عبر رقيم في اليونينية من عبر رقيم

مَمَهُما أَبْنَاهُمَا جاء الدِّنْبُ فَذَهَبَ يِأَبْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّا ذَهَبَ يأْ بْنِكْ وَقَالَتِ (١) الْأُخْرِي إِنَّمَا ذَمَّتِ بِأَ بِنِكِ فَتَحَا كَمَنَا (١) إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَضَى بهِ لِلْكُبْرِي ، غَفَرَجَتَا عَلَى سُلَيْهَانَ بْن ذَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ، فَأَخْبَرَ تَاهُ ، فَقَال ٱنْتُونِي بِالسُّكِينِ أَشُقَهُ مَيْنَهُمَا : فَقَالَتِ الصُّمْرَى لاَ تَفْعَلْ يَرْجُمُكَ ٱللَّهُ هُو ٱبْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصَّفْرَى ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَأَلَّذِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسَّكَيْنِ قَطَّ إِلاَّ يَوْمَنْذِ وَمَا كُنَّا تَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةَ بِالسِّ الْقَانِي مِرْمُنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (١) فَتَعَاكا عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَى ٓ دَخلَ عَلَى مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِا فَقَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرٌ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بن حَارِثَةَ وَأَسَامَةَ بْن زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ هَٰذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ <sup>٢٦</sup> بَعْضِ حَ**رَثُن** ثُتَبْبَةُ ابْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةً قالَتْ دَخَلَ عَلَى " رَسُولُ [ (٠) دَخَلَ عَلَى اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ فَقَالَ يَا عَالِشَةُ ( ) أَكُمْ تَرَى ۚ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُذَلِحِيَّ ﴿ () أَسَامَةَ بِنَ زَيْدٍ دَخَلَ (°) فَرَأَى أَسَامَةَ (°) وَزَبْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطِّبًا رُوْسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هُذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُ .

(٢) لِكُنْ بَعْضِ (1) أَيْ عَاثِشَةً (٧) بَابُ مَا يُحَذَّرُ مِنْ (٨) كَالْبُ الرُّنَا وَشُرْبِ

المن الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَبَّاسِ: مُنْذَعُ مِنْهُ نُورُ الْإِعَانِ ف الرُّ فَا صَرَهُنِ (١) يَغْنِي بَنُ بُكَبْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقْبَلِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي بَكْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّخْنِ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهُ عِنْ قَالَ لا يَزْنِي الرَّانِي خِينَ

يَرْيِن وَهُوَ مُؤْمِنْ ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَنْ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنْ ، وَلاَ يَسْرِقُ (١) حِينَ يَسْرِقُ وَهُوْ مُؤْمِنُ وَلاَّ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُو مُوْمِنْ وَعَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسَبَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَبْرَةً عَنِ النَّبِ عَلَيْ بِيشَادِ إِلاَّ النَّهُنَةَ المِسِ مَاجاء في ضَرْبِ شَارِبِ الخَنْدِ مَرْتُنَ (٢) حَفْقُ أَنْ مُمَرَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ النِّي عَلَيْ حَدَّنَنَا آدَمُ (٣) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِ مَنْ ضَرَبَ في الخَسْ بِالجَرِيدِ وَالنَّمَالِ وَجَلَّدَ أَبُو بَكُو أَرْبَيِينَ السِّبُ مَنْ أَمَرَ بضَرْبِ الحَدِّ فِي الْيَثْنِ مِرْثُ تُتَبِّبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَبُوبَ عَنِ أَبِي مُلَيْتِكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الحَارِثِ قالَ جِيء بِالنَّمَيْ أَوْ بِأَ بْنِ النُّمَيْ انْ شَارِ بَا كَأْمَرَ النَّبِيُّ مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ " أَذْ يَضْرِبُوهُ قَالَ فَضَرَبُوهُ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ صَرَبَهُ بِالنَّمَالِ السِّ الضَّرْبِ إِ الجَرِيدِ وَالنَّمَالِ صَرْتُ اللَّهِ اللَّهُ إِنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا وُحَيْبُ بِنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّيِّ عَلَيْ أَنِّي بِنُعَيْانَ (٥٠ أُو إِ أَنْ الْمَيْانَ وَهُوَ سَكُرَانُ ، فَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَأَمَزَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ فَضَرَ بُوهُ إِلْمُ لِيدِ وَالنَّمَالِ وَكُنْتُ (٢) فيمَنْ صَرَبَهُ مِرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا فَعَادَةُ عَنْ أَنْسِ قَالَ جَلَّدَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي الْحَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّمَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْسِ أَرْبَعِينَ مَرْثُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو صَنْرَةَ أَنَسْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ تُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ قَالَ أَضْرِبُوهُ قَالَ أَبُوهُمْ يُرَّةً ، فِنَا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِمَوْبِهِ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ بَمْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللهُ ، قَالَ لاَ تَقُولُوا هَكَذَا ، لاَ تُعيِنُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّمْنَا خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(۱) و لا يُسْرِنُ السَّلْوِنُ (۲) و مدتنا (۳) آدمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ (۵) في الْبَيْثِ (٠) بِالنَّمَيْانِ أَوْ بِأَ بْنِ النُّمَيَّانِ (١) لم يُسْنَهُ كَذَاهُو بالضبطين في اليونينية (٢) آخر إثرة

رم) قال

(١) ما عَلِمْتُ إِنَّهُ . ما عَلِثُ إِلاَّ أَنَّهُ

(٥) فَقَامَ لِيَضْرِبَهُ . قالَ في الفتسح وهذه الرواية تصحيف

(٧) وَ لَأَيْسُرِ قُ السَّارِ فَيُ

حَدَّثَنَا أَبُوحَصِينٍ سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيُّ قالَ سَمِعْتُ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا كُنْتَ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدِ فَيمُوتَ فَأَجَدَ فِي نَفْسِي إِلاَّ صَاحِب الْخَبْرِ فَإِنَّهُ لَوْ ماتَ وَدَيَّتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمْ يَشُنُّهُ " مِسْنَهُ " مَرْف مَكُي بنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الجُمَيْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةً عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُوْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ أَللَّهِ عَلِيُّ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرِ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ مُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِمَالِنَا وَأَرْدِينَيْنَا حَتَّى كَانَ آخِرٌ (٢) إِمْرَةٍ مُمَرَ فَجَلَّدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتُوا وَفُسَقُوا جَلَّدَ ثَمَا نِينَ اللَّهِ مِنْ لَمْن شَارِبِ إِلْحَمْرِ وَإِنَّهُ لَبْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ صِرْثُ يَعِيْ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّتَنَى اللَّيْثُ قالَ حَدَّتَنَى خالِهُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ أَبْنِ أَبِي هِلِالِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النِّبِيُّ مَنْ اللَّهُ عَبْدَ أَلَّهِ وَكَانَ يُلْقَبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَكَانَ ُ النِّي عَلِيُّكُم قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأْتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ (\*) رَجُلْ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْمَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النِّيُّ ﷺ لاَ تَلْمَنُوهُ فَوَ اللهِ مَا عَلِمْتُ أَنُّهُ (اللهِ عَيْبُ اللهُ وَرَسُولَهُ مِرْثُ عَلِي بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَنْفَي حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياض حَدَّثَنَا أَبْنُ الْهَادِ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتِيَ النَّيْ عَلَيْكُ بِسَكُمُ انْ فَأَمَرَ (٥) بِضَرْبِهِ فِمَنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرَبُهُ بِهَوْ بِهِ ، فَلَمَّا أَنْصَرَف قالَ رَجُلُ مالَهُ أَخْزَاهُ اللهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيْكُ لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ ﴿ السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ مَرْثَىٰ ٢٠٠ عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثْنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَن أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِّ عَلَيْ قَالَ لاَ يزْ بِي الزَّانِي حِبنَ يَزْ بِي وَهُوَ مُوْمِنْ ، وَلا يَسْرِقُ (٧٠ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُوْمِنْ السَّارِقِ إِذَا

لَمْ بُسَمٌ مَرْثُنَا أَمْرُ بنُ حَفْسٍ بنِ غِياتٍ حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ قالَ سَمِنتُ أَمَا صَالِحٍ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنَ النِّبِي عَلَيْ قَالَ لَعَنَ اللهُ السَّارِق بَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَئُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقْطَمُ يَدُهُ ، قالَ الْأَعْمَسُ كَانُوا يَرَوْنَ (١) أَنَّهُ يَيْضُ الحَدِيدِ "، وَالْحَبُلُ كَانُوا يَرُونَ " أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى " دَرَاهِمَ السَّبُ الْحُدُودُ كَمْ فَارَةً مِرْثُ مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنْنَا (" أَبْنُ عُييْنَةً عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أبي إِذْرِيسَ الْحَوْلَانِيُّ عَنْ هُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّيّ عَلِيٌّ فَى تَجْلِسِ فَقَالَ بَايِمُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَثَرَا هَٰذِهِ الآيَةَ كُلُّهَا فَنَ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَبْنًا فَعُونِبَ بِهِ فَهُوَ كَـفَّارَتُهُم وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَبْنًا فَسَتَرَهُ ٱللهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاء غَفَرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ السب ظَهْرُ اللُّولِمِن حِمَّى إِلَّا فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ حَرَثَىٰ (١) مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ ثُحَمَّدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ تُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَلَا أَيْ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ ف الواضع الثلاثة سرفوع في الله أَعْظَمُ (٧) حُرْمَةً ؟ قَالُوا أَلاَ شَهِرُ فَا هَذَا . قَالَ أَلاَ أَيْ سَلَد تَمْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ (A) قَدْ حُرَّمَ عَلَيْكُمْ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل فَإِذَّ اللَّهُ تَبَّارَكُ وَتَمَالًى فَدْ حَرَّمَ (^) دِما، كُم وَأَمْوالَكُم وَأَعْراضَكُم إِلاَّ بِحَقَّهَا كَعُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي بَلِدِكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هَٰذَا ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا كُلُّ ذَٰلِكَ يُجِيبُونَهُ أَلَّا نَمَمْ قَالَ وَيُحَكُّمُ أَوْ وَيْلَكُمْ لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كَفَّارًا يَضْرِبُ بغضُكُمْ رِقَابَ بَنْضِ باسب إقامَةِ الْحُدُودِ وَالْإِنْنَقَامِ يُكُرُماتِ اللهِ مَرْثَنَا الْمُجِيُّ بْنُ بُكِّبْرِ حَدَّثْنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا خُبِّرَ النَّبِي كُلِّئِكُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ

(۱) برون (١) يَيْغَةُ الْحَدِيدِ (٦) يُرَوْنَ (٤) ما بُسَادِي (ه) أخبرنا (٧) أصلم هكذاأعظم

(۱) ما مَ يَكُنْ إَنْمُ وَ اللهِ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ

يَأْتُمْ (١) فَإِذَا كَانَ الْإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ ، وَاللَّهِ مَا أَنْتَقَهَمَ لِيَفْسِهِ في شَيْء بُؤْتَني إلَيْهِ نَطُّ حَتَّى تُنْتُكَ حُرُماتُ اللهِ فَيَنْتَقِمُ (" للهِ الب من إِمَّامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّريف وَالْوَصْيِمِ مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائيشة أَنَّ أَسَامَةً كُلَّمَ النِّي مِنْ فَي أَمْرًأَةٍ فَقَالَ إِنَّمَا مَنْ كَانَ فَبُلْكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ غَلَى الْوَصْيِعِ وَيَتْرُ كُونَ (٣) الشَّريفَ ، وَالذِي نَفْسِي بيدِهِ لَوْ (٤) فاطيمةُ فَعَلَتْ ذَٰلِكَ لَقَطَنْتُ يَدَمَا المسلم كُرَاهِيَذِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ مَرْثُ سَعِيدُ بنُ سُلَيْانَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْنَ شِهاب عَنْ عُرُوةً عَنْ عالْيَسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَحَمَّتُهُمُ المَرْأَةُ الْخَنْرُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ ، فَقَالُوا مَنْ يُكُمُّ رَسُولَ أَلَّهِ مِنْ وَمَنْ يَحْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةً " حِبْ رَسُولِ أَلَّهِ عَلَيْهِ إِلاّ أُسَامَةً " حِبْ رَسُولِ أَلَّهِ عَلَيْهِ إِلاّ أُسَامَةً " فَكُمُّ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَقَالَ أَنَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، ثُمَّ قامَ خَطَبَ ، قال يَا أَيْهَا النَّامُ إِنَّا صَلَّ مَنْ قَبُلَكُمْ (٥٠ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ ثُرَّكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّيِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدّ ، وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ قَاطِيةَ بِنْتَ كُمُدِّ سَرَقَت لَقَطَمَ مُحَمِّدٌ يَدَهَا بِاسِ قُولِ اللهِ تَمَالَى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَ فَطَعُوا أَيْدِيمُمَا وَفَى كُمَّ يُقْطِعُ وَقَطَعَ عَلِي مِنَ الْكَفِّ وَقَالَ قَتَادَهُ فِي أَمْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِما كُما لَيْسَ إِلاَّ ذَٰلِكَ مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَ النَّبِي مِنْ عَلَيْكُ تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارِ فَصَاعِداً تَأْبَعَهُ (٧) عَبْدُ الرَّعْمُن بْنُ خَالِدٍ وَأَبْنُ أَخِي الرَّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ مَدَّ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسِ عَنِ أَبْنِ وَهِبِ عَنْ بُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهاَبٍ عَنْ عُرُومَ بْنِ الرَّبَيْدِ وَحَمْرَةَ عَنْ عَانِشَةً عَنِ النَّبِيِّ مِنْ قَالَ تُمْطَعُ يَدُ السَّارِقُ فِي رُبُعِ دِينَارِ مَرْثُ عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيٰ (٨٠ عَنْ تُحَدِّ بْنِ عَبْدِ الرَّعْمٰن

الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّاعْمَٰنِ حَدَّثَتُهُ أَنَّ مَا أَشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُمْ عَنِ النِّيِّ يَا إِنَّ قَالَ يُفْطَعُ (١) في رُبُع دِينَارِ حَرْثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ (٢٠ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَ تَنِي عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِق كَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبيّ يَلِكُ إِلاَّ فَ كَتَنِ بِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسَ مَرْثُ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً مِثْلَةُ مَرْتُنَا مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَّهِ أَخْبَرَ نَا هِشِكُمُ بْنُ عُرُوَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ كَمْ تَكُنْ "" تُقطَّعُ يَدُ السَّارِق فِ أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرُس كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنِ \* رَوَاهُ وَكِيعٌ وَأَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا حَرَيْنَ " يُوسُفُ بْنُ مُوسِى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُمْ تُقْطَعْ بَدُ سَارِق عَلَى عَهْدِ النِّبِي عَلِيُّ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْجِئَ تُرْسِ أَوْ حَجَفَةً وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا نَمْنِ عَرْثُ إِسْمُمِيلُ حَدَّتَنَى مالكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ نَافِيمِ مَوْلَى عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنُ تُمْمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَرَالِيُّهُ قَطَعَ في عِجنَّ تَمَنَّهُ ۚ ثَلَاثَةً دَراهِم (٥) \* حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُورَزِيَّةُ عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ قَالَ قَطَعَ النِّيُّ عَلَيْ فَي عِنْ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ فِي عِجَنّ تَمَنَّهُ ثَلاَئَةً دَرَاهِمَ حَدِثْنَ أَوْمُ إِبْرُاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدََّتُنَا أَبُوضَنْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَطَعَ النَّبِي مَلِيَّ يَدَ سَارُقِ في عِجِنّ ثَمَنْهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِم \* تَأَبَّعَهُ مُحَدَّدُ بْنُ إِسْلَقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى نَافِع قِيمَتُهُ حَرثت مُومِنَى بْنُ إِشْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَنْ لَهُ السَّادِقَ بَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقْطَعُ

(١) تَعْطَعُ الْيَدُ

(٦) عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْ وَ وَ
 (٦) كُمْ تَكُونْ .

ر) م كن من الماء في المنابعة في المنابعة في المنابعة وتقطت مهما مما في المنابعة وتقطت مهما مما في المنابعة على المنابعة المنابعة

(٤) حدثنا

(٠) تَابَقَهُ مُحَمِّدُ بْنُ إِسْطَقَ
 وَ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى نَافِعِ الْمَيْسُ
 قيمتَهُ أُنْ

(۱) حدثنا

يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ فِاسِ تَوْبَةِ السَّارِقِ صَرْفُ إِنْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى (١) أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عالْشَةَ أَنَّالَئِيَّ عَلِي عَلَى اللهِ عَلَمَ مَا مُن أَةٍ ، قَالَتْ مَا يُشَةَ وَكَانَتْ كَأْ يِي بَعْدَ ذَلِكَ كَأُرْفَمُ حَاجَتُهَا إِلَى النِّي بَا فَنَا بَتْ وَحَسُلَتْ تَوْ بَتُهَا مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كُمَّدِ الْجُنْنُ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَعْنَرُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَايَمْتُ رَسُولَ أَلَهُ عَلِيْ فَى رَمْطٍ فَقَالَ أَبَابِسُكُمْ عَلَى أَنْ لاَ ۗ (() مُنتا نُشْرِكُوا بِاللهِ شَبْنَا وَلاَ تَسْرِفُوا ٣ وَلاَ تَقْتُلُوا أُولادَكُم وَلاَ تَأْتُوا بِبُنَّانٍ تَفْتَرُونَهُ الرَّه وَلا تَسْرِنُوا وَلاَ بَنْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَمْصُونِي فَى مَعْرُوفٍ ، فَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَن أَصَابٌ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا كَأْخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَفَارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ ، وَمَن ال سَنَرَهُ اللهُ ، فَذَٰ لِكَ إِلَىٰ اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ﴿ قَالَ أَبُو عَبْدِ أَلَّهِ إِذَا نَابَ السَّارِقُ بَعْدَ ما قُطِعٌ ٣٠ يَدُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَكُلُّ عَدُودٍ ١٠٠ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ نُبِلَتْ شَهَادَنُهُ .

# (بِسْمِ ٱللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ) (كِتَابُ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ )

قَوْلُ (٥) اللهِ تَمَالَى : إِنَّمَا جَزَاهِ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ (١) وَيَسْتَمُونَ فَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضُ حَرِّمُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنَى يَعْنِي بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو قِلاَبَةَ الْجَرْمِيُّ عَنْ أَنَسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ مِرْ إِلَيْهِ نَفَرْ مِنْ عُكُلٍّ فَأَسْلَمُوا فَأَجْتَوَوُ اللَّهِ ينَّةَ فَأَمَرَهُمْ

(١) وَكُذَاكِ كُلُ الحُدُودِإِذَا تَابَ أَصَابِهِ مَـ قُبِلَتْ نَهَادَتُهُمْ (٥) وَقُولِ أُمَّةِ

(١) وَرَسُولَهُ الْآيَةَ

أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا فَأَرْتَدُوا وَقَتَكُوا رُعاتَهَا وَأُسْتَاقُوا (١) فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ ۖ فَأَتِيَّ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ ، ثُمَّ كَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا بِالسِبُ كَمْ يَحْسِمِ النِّي يَكِ الْحُتَارِ بِينَ مِنْ أَهْلِ الرَّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا مِرْثُنَا كُمَّدُ بنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَ الْأُورْرَاعِي عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النِّيَّ يَرْكُ قَطْمَ الْمُرَنِيِّينَ وَكُ يَحْسِمُهُمْ حَتَّى مَانُوا بِالْبُ لَمْ يُسْتَى الْمُؤتَدُّونَ الْحَارِبُونَ حَتَّى مَانُوا وَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ رَهُ طُ مِنْ عُكُلِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكَ كَانُوا فِي الصُّفَّةِ فَأَجْتَوَوْا المّدينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَبْنِيَا رِسْلًا فَقَالَ ٣٠ ما أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبل رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَأْنَوْهَا خَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى تَصُّوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا (\*\* الرَّاعِيّ وَأَسْتَانُوا الْذُودَ فَأَتِى النِّبِيُّ عَلِيُّ الصَّرِيخُ فَبَعَثَ الطُّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَا تُرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أَتِيَ بِهِمْ ۚ فَأَمَرَ عِسَامِيرَ فَأُحْمِيتُ فَكَعَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَما حَسَمَهُمْ ثُمَّ أَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى ماثُوا \* قالَ أَبُو تِلاَبَةَ سَرَتُوا وَقَتْلُوا وَحَارَبُوا أَلَنْهَ وَرَسُولَهُ ﴿ بِالْبِ مُ سَمْرٍ ( ٥ اللِّي مِلْكِ أَغْيُنَ الْحُنَارِ بِينَ مَرْثُنَا فُتَيْبَةً ۗ أَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حُمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَهْطاً مِنْ عُكُلُ أَوْ قَالَ عُرَيْنَةً ٥٠ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ مِنْ عُكُلِ قَدِمُوا الَّذِينَةَ ، فَأَمَرَ كَمُمُ النِّي عَلَّى اللَّهِ بِلِقَاحِ وَأَمْرَهُمُ أَنْ يَخْرُجُوا فَبَشَّرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَنْبَانِهَا فَشَر بُواحَتَّى إِذَا بَرِوْا تَتَلُوا الرَّاعِي وَأُسْتَاقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ (٧) النَّبِيَّ يَرْكِيُّ غُدْوَةً فَبَعَثَ الطَّلَبَ في إِثْرِهِمْ فَمَا أَرْ تَفْعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيء (٨) بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ (١) أَيْدِيَّهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ ۚ فَأَنْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ \* قالَ أَبُو قِلاَبَةَ هُولاً م قَوْمٌ

(۱) وأستانوا الإيل (۳) أخبرى (۳) قال ما أجد (۵) فتتأوا (٥) ذكر التسطلان أب رواية أبى در توبن باب وأب (١) مِنْ عُرَيْنَةُ (٧) فَبَكُغَ ذَلِكَ النّبِيّ (٨) أُنِيَ بَهِمْ

الْفَوَاحِشَ مَرْضُ مُحَدُّ بْنُ سَلاَمِ (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن مُحْرَرَ عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْس بْنِ عامِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ عَنْ حَفْس بْنِ عامِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ عَالَ سَبْعَةٌ يُطِلُّهُمُ ٱللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَي ظِيلَةٍ بَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظَلَّهُ : إِمامٌ عادِلْ ، وَشابْ نَشَأَ في عِبَادَةِ ٱللهِ ، وَرَجُلُ ذَ كُرَّ ٱللهَ فَي خَلاء (" فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، وَرَجُلُ قَلْبُهُ ﴿ انْ الْمِي مُمَلِّقٌ فِي الْمَسْجِدِ (\*\* ، وَرَجُلاَنِ تَحَايًا فِي اللهِ ، وَرَجُلْ دَعَتْهُ أَمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبِ ا وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ ('' إِنَّى أَخَافُ ٱللهَ ، وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا ('' حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِهَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَبِينُهُ مَرْثُ اللَّهُ مِنْ أَبِي بَكْر حَدَّثَنَا مُمَرُّ بْنُ عَلَى ۗ وَحَدَّثَنَى خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو حازمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ النِّيُّ عِلَيْكُ مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ خَلِيْهِ نَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ (" وَسَاءُ سَبِيلًا \* أَخْبَرَ نَا (^) دَاوُدُ بْنُ شَبِيبِ حَدَّتَنَا هَمَّامْ عَنْ قَتَادَةَ أَخْبَرَ نَا أَنْسُ قالَ ﴿ (٧) وَقَوْلِ اللَّهُ لَأُحَدُّ ثَنَّكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدْ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنَ النِّي لِلَّهِ سَمِعْتُ اللّ النَّبِيُّ عَلَيْكَ يَقُولُ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ ، وَإِمَّا قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْمِلْمُ ، وَيَظْهُرَ الْجَهْلُ ، وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ ، وَيَظْهُرُ الزَّنَا ، وَيَقِلَّ الرِّجالُ ، وَبَكْثُرُ النَّسَاءِ حَتَّى يَكُونَ لِلْخَسْيِنَ (" أَمْرَأَةُ الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ مَرْثُنَا كُمِّدُ بْنُ الْفَتَى أَخْبَرَ نَا إِسْعَاقُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ لَا يَزْنِي الْمَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنْ ، وَلا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُو مُؤْمِنْ ، وَلا يَقَتْلُ وَهُو مُؤْمِن ، قال

عِكْرِمَةُ ، قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ : كَيْفَ مِينْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ ؟ قالَ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ

سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا أَللَّهَ وَرَسُولَهُ بِاسِبُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ

(٥) فَأَخْفَى

(١) يَكُونَ لَحَسْرَ

أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجُهَا فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُو انَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النِّي عَلِي لا يَزْ فِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوْ مُؤْمِنْ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنْ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُوْمِنٌ ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ مِرْشِ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا بَحْنِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّقَى مَنْصُورٌ وَسُلَبْانُ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَيُّ ٱلذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ أَنْ تَجِعْلَ لِلهِ نِدًا وَهُو خَلَقَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَى ؟ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْمَمَ مَعَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَى ؟ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ (١) حَلِيلَةَ جَارِكَ ، قَالَ يَحْييٰ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَني وَاصِلْ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ مِثْلَةٌ ، قَالَ عَمْرُ و فَذَكَرْثُهُ لِمَبْدِ الرُّ هُنِ وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ شُفْيَانَ عَنِ الْأَحْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَاللِ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً قَالَ دَعْةً دَعْةً باسب رَجْم الْمُصَن ، وَقَالَ الْحَسَنُ (٢): مَنْ زَنَى بِأَخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي (٣) مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِنُ كُهِيل قال لَّ سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ بُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ رَجَمَ الْمَوْأَةَ يَوْمَ الجُمْعَةِ وَقَالَ قَدْ رَجْمْنُهَا بِسُنَّةِ (" رَسُولِ أَلْهِ عَلَى حَرِثْنَى (" إِسْخُقُ حَدَّثَنَا خَالِثُ عَنِ الشَّبْبَانِيُّ سَأَلْتُ عَبْدُ ٱللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَ هَلْ رَجَمَ رَسُولُ ٱللهِ يَلِيُّ قَالَ نَمَمْ ، قُلْتُ قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ (1) ؟ قالَ لاَ أَدْرِى مَرْثُ (١) مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَنْدِ أَخْبَرَنَا يُونُس عَنِ أَبْنِ شِهابِ قالَ حَدَّتَني (٥٠ أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ أَلْهِ الْأَنْسَارِيُّ أَنْ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمْ أَتَى رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةً ۖ فَذَنَّهُ \* فَذْ زَتَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ أَللهِ عَلَيْ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْأُحْصِنَ (١٠٠ باسب لا يُرْجَمُ الْجَنُونُ وَالْجَنُونَةُ . وَقَالَ عَلِي لِمُترَ : أَمَا عَلِيْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَن

(۱) أَنْ تَرْنِي بِحَلِيلَةِ
(۲) وَمَالَ مَنْصُورُ وَمَالَ مَنْ النَّحَ وَزَيْوا مَانَهُ وَ الرَّانَ وَهُ الرِّنَا وَهُ الرَّانَ وَهُ وَيَعْوا مَانَةً وَهُ الرَّانَ وَهُ الرَّانَ وَهُ الرَّانَ وَهُ وَيَعْوا مَانَعُ وَمِنْ النَّهُ وَمَا الرَّانَ وَهُ الرَّانَ وَهُ الرَّانَ وَهُ الرَّانَ وَهُ وَيَعْوا مَانَعُ وَمَانَعُ وَمَانِي وَمِنْ النَّهُ وَمِنْ النَّهُ وَمِنْ النَّهُ وَمَنْ النَّهُ وَمَنْ النَّانَةُ وَمَانَعُ وَمَنْ النَّهُ وَمِنْ النَّهُ وَمُنْ النَّهُ وَمَنْ النَّهُ وَمِنْ النَّالِيلُهُ وَمِنْ النَّهُ وَمَنْ النَّالِيلُ وَمُنْ النَّهُ وَمُنْ النَّهُ وَمِنْ النَّالِيلُونُ النّالِيلُونُ النَّالِيلُونُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْعُلُونُ النَّالِيلُونُ النَّالِيلُونُ النَّالِيلُونُ النَّالِيلُونُ النَّالِيلُونُ النَّالِيلُونُ النَّالِيلُونُ النَّلْمُونُ النَّالِيلُونُ النَّالِيلُونُ النَّالْمُعُلِيلُونُ النَّالِيلُونُ النَّالِيلُونُ

(١٠) أحِصَنَ

لْجُنُونِ حَتَّى يُفيِقَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكُ ، وَعَنِ النَّا ثُمْ حَتَّى يَسْتَيْفيظ يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الَّذِثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً وَسَعِيدٍ بْن الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيٌّ وَهُو ف المُسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّى زَنَبْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ (١) عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهادَاتٍ ٣٠ دَعاهُ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونُ ؟ قَالَ لا ، قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ النَّهِيُّ أَذْهَبُوا بِهِ فَأَرْمُجُوهُ ، قالَ أَنْ شِهِابٍ فَأَخْبَرَ نِي مِنْ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ ، قالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَّهُ فَرَجْمْنَاهُ بِالْمُعَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ٱلْحِبَارَةُ هَرَبَ فَأَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجْنَاهُ ﴿ السِّ الْمَاهِرِ الحَجِّرُ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عالْشَةً رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قَالَتِ أَخْتَصَمَ سَعْدٌ وَأَبْنُ رَمْعَةً ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيٌّ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةً الْوَلَهُ لِلْفِرِ اشِ وَأَحْتَجِي مِنْهُ بَا سَوْدَةُ ، زَادَ لَنَا تُتَبَّبَةُ عَنِ اللَّبْثِ ، وَلِلْمَاهِرِ الحَّجَرُ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَدُّ بَنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِي عَلَيْ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ﴿ إِلْبُ الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ (\*\* عُمَانَ ( اللهِ عَنْ اللهُ بنُ تَغْلَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّتَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ تُمَرّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتِيَ رَسُولُ ٱللَّهِ عِنْهِ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ فَدْ أَحْدَثَا جَبِيعاً ، فَقَالَ كُمُ مَا تَجِدُونَ فَكِتَا بِكُمْ قَالُوا إِنَّ أَخْبَارَنَا أَخْدَثُوا تَحْبِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِية (٥٠ قال عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلام أَدْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ فَأْتِيَ بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرُأُ مَا قَبْلُهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ أَنْ سَلاَمٍ أَرْفَعْ يَدَكُ ، فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ فَأَمْرَ بِهِمَا رَسُولُ أَلَّهِ عَنَّ فَرُجِما ، قالَ أَنْ مُمَرَّ فَرُجِما عِنْدَ الْبِلَاطِ فَرَأَيْتُ الْبِهُودِيُّ أَجْنَأُ ١٠٠ عَلَنِهَا السِّبُ الرَّجْمِ بِالْمَلِّي مَرَثَىٰ ١٠٠

(۱) حَتَّى رَدُّ (۲) أَرْبَعَ مَوَّانِ (۳) إِلْبِالْاطِ

(١) عُثَانَ بْنُ كُوامَاً

(ه) وَالتَّحْبِية

هكذا في بعض النسخ المشهدة بأيدينابالهاء آخره وكذاذ كره ابن الاثير في ماده جيمن النهاية وفي صفعها النجيسة جهاء التأنيث

> (٦) أحنى سي

ي (۷) حدثنا

عَمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جابِرِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيُّ مَرْكُ فَأَعْتَرَفَ بِالزُّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ مَرْكُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ لَهُ النَّبِي عَلِي أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ لا ، قَالَ آحْصَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ٱلْحِجَارَةُ فَرَّ فَأَدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَكَ (١) سُنِلَ أَبُو عَبْدِ أَنْ اللَّهِ عَلَى لَهُ النِّبِي عَلَيْ خَبْراً وَصَلَّى عَلَيْهِ ، لَمْ يَقُلُ يُونُسُ وَأَبْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزَّهْرَى فَصَلَّى فَصَلَى عَلَيْهِ بَصِحُ قَالَ العَلَيْهِ (٥٠ باسبُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبَا دُونَ الحَدِّ فَأَخْبَرَ الْإِمَامَ فَلاَ عُقُوبَةً عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَاجاء مُسْتَفَتْياً ٣٠ قالَ عَطَاء كَمْ يُعَاقِبْهُ النِّبِي عَلَيْ وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ وَكَمْ يُعَاقِب وَ وَاهُ غَيْرُ مَنْتُرِ قَلَ لَا الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ ، وَكُمْ يُمَاقِبْ مُحَرُ صَاحِبَ الظُّنِي ، وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنِ أُبْنِ (٣) مَسْمُودٍ عَن النِّي عَلَيْ (١) مَرْشُ تُتَبَبَّةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْنِ شِهاب عَن مُعَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا وَتَعَ بِأَمْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَأَسْتَفْتَى رَسُولَ أَشِّ عِلَى فَقَالَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لاَ ، قَالَ هَلْ نَسْتَطَيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ ؟ قالَ لا ، قالَ فَأَطْمِمْ سِتَّيْنَ مِسْكِينًا ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّاعْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَدِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّ يَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بن الزُّ يغرِ عَنْ عائيشَةَ أَتَى رَجُلُ النِّيَّ ﷺ في الْمَسْجِدِ قالَ (٥) أَحْتَرَ قْتُ ، قالَ مِ ذَاكَ ؟ قَالَ وَقَمْتُ بِأَ مْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ لَهُ تَصَدَّقْ ، قَالَ مَا عندى شَيْءٍ ، فَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُوقُ جَمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ قَالَ (٢٠ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ مَا أَذْرَى مَا هُوَ إِلَى النَّبَيْ عَلَّى فَقَالَ أَيْنَ الْمُعْتَرِقُ ؟ فَقَالَ هَا أَنَاذًا ، قالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدُّقْ بِهِ ، قالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّى مَا لِأَهْلِي طَمَامٌ ؟ قَالَ فَكُلُوهُ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَدِيثِ الْأُوَّالُ أَبْنِنُ فَوْلُهُ أَطْمِعُ أَهْ لَكُ بَاسِ إِذَا أَمْرً بِالْحَدِّ وَلَمْ يُنَيْنُ هَلَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ صَرَ شَيْ اللَّهُ الْقُدُوسِ بْنُ نُحُمَّدٍ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ عاصِمِ الْكِلاَبِي حَدَّثَنَا عَمَّامُ بْنُ

﴿ وَ وَاهُ مَعْمَرُ قَيلَ لَهُ } ره) مُسْتَغَيلاً. مُسْتَعَيْباً (٢) (١) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (i) (٧) حدثنا

يَحْيُ حَدَّثَنَا إِسْطَقُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنِّس بْن مالكِ وَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النِّي عِنْكَ خَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقَّهُ عَلَى ۚ قَالَ وَلَمْ ۚ يَسْأَلُهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَى مَعَ النَّبِيِّ مَلِيكُ فَلَمَّا قَضَى النَّبَيّ عَلَيْ الصَّلاَّةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَلَيْهِ إِنَّى أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِي كِتَابَ اللهِ ، قالَ أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا ؟ قالَ نَعَمْ ، قالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ الَّكَ ذَنْبَكَ ، أَن قَالَ حَدَّكَ بِالْبِ هَلْ يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُقِرِّ لَمَلَّكَ لَسْتَ أَوْ غَمَرْتَ صَرِيثِي (١) عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ ثُمَّدٍ الْجُعْفُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَريرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَلَّا أَنَّى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ اللِّي عَلَيْ قَالَ لَهُ لَمَلكَ قَبَّلْتَ أَوْ خَمَرْتَ أَوْ نَظَرْتَ ؟ قالَ لاَ يَا رَسُولَ أَللهِ ، قالَ أَيْكُتُهَا لاَ يَكْنِي ، قالَ فَمِنْدَ ذَٰلِكَ أَمَرَ بِرَجْهِ عِلى أَسُوالِ الْإِمامِ اللَّقِرَّ هل الله (١) حدَّنا أَحْمَنْتَ مَرْشُ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّتَنَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمٰنَ بْنُ خَالِدٍ ال عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنِ أَبْنِ الْمُسَبِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ رَجُلُ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ يُرِيدُ نَفْسَهُ كَأَعْرُضَ عَنْهُ النِّبِي عَلِي فَتَنَحَّى لِشِقَّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّى زَنَيْتُ كَأَعْرَضَ عَنْهُ كَفَاء لِشِقِّ وَجْهِ النَّيِّ بِإِلَّهِ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّيْ عَلَيْ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قالَ لاَ يَا رَسُولَ الله ، فَقَالَ أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ أَذْهَبُوا ٢٠٠ فَأَرْجُوهُ ، قَالَ أَبْنُ شِهابِ أَخْبَرَ ني مَنْ شَمِعَ جَابِرًا قَالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجْنَاهُ بِالْمُمَلِّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ٱلْحِبَارَةُ بَجَّزَّ حَتَّى أَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ بِالسِّبُ الْإِغْتِرَافِ بِالرَّنَا مَرْشَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفَظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

هرَيْرَةً وَزَيْدَ بْنَ خَالِدِ قَالاً كُنَّا عِنْدَ النِّيِّ عَلَيْ فَقَامَ رَجُلْ فَقَالَ أَنْشُدُكَ ٱللَّهُ إِلاًّ قَضَبْتَ يَنْنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ أَقْضِ يَنْنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأُذَنْ لِي ؟ قَالَ قُلْ ، قَالَ إِنَّ أَ بِنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَٰذَا فَزَنَى بِأَ مْرَأَتِهِ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ عِيانَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَأَخْبَرُ وَنِي أَنَّ عَلَى أَ بني جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَلْمٍ وَعَلَى أَنْرَأً يِهِ الرَّجْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ وَالَّذِي نَفْسِي بيدِهِ لَأَتْضِينَ يَنْتَكُما " بِكِتَابِ ٱللهِ جَلَّ ذَكْرُهُ الْبِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدُّ " وَعَلَى ٱبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِ ، وَأَعْدُ يَا أَنِيْسُ عَلَى أَمْرَأَةٍ هَذَا ، فَإِنِ أَعْتَرَفَتْ فَأَرْجُهَا ، فَغَدَا عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَرَجَهَا ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ لَمْ يَقُلْ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى أَ بنِي الرَّجْمَ ، فَقَالَ أَشْكُ " فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ ، فَرُبُّهَا قُلْتُهَا ، وَرُبُّهَا سَكَتْ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قالَ قال مُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمانٌ حَتَّى يَقُولَ قائِلُ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فَ كِتابِ أَلْهِ فَيَضِلُّوا بِبَرَّكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَكُمَا أَلَٰهُ أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقَّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَمْلُ (٤) أَوْ الْإَعْتِرَافُ ، قالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِظْتُ أَلا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ بِاسِبُ رَجْمِ الْخُبْلِي مِن (٥) الزِّنَا إِذَا أَحْصَلَتْ مرش عَبْد الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلْلِهِ حَدَّتَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ٱبْن عَبَّاسِ قَالَ كُنْتُ أَقْرَئ رِجَالًا مِنَ الْمَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ يَمِينًى وَهُوَ عِنْدَ مُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا إِذْ رَجِعَ إِلَىَّ عَبْدُ الرَّحْمَٰ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتَ رّجلًا أَتَى أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلاَنٍ يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ مُحَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فَكَانَا فَوَاللهِ مِا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرِ إِلاَّ فَلْتَةَ فَتَمَتْ فَغَضِبَ

(۱) يَهْنَّكُمْ (۲) رَدُّ عَلَيْكَ (۲) مَقَالَ الشَّكُّ (١) الْمَبْلُرُّ (٠) فِي الرَّنَا

مُمَرٌ، ثُمَّ قالَ إِنَّى إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائَمُ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَلْحَذَّرُهُمْ هُؤُلاَءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ \*` أَمُورَهُمْ ۚ قَالَ عَبْدُ الرَّحْنُ فَقُلْتُ ۚ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَفْعَلُ قَإِنَّ المَّوْسِمَ يَجْمَعُ رَعامَ النَّاسِ وَغَوْغاءِهُمْ فَإِنَّهُمْ ثُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبَكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً أَيْطَيِّرُهَا (1) عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ وَأَنْ لاَ يَسُوهَا وَأَنْ لاَ يَضَمُوهَا عَلَى مَوَ اصْبِعِهَا ۖ فَأَمْرِلْ حَتَّى تَقْدَمَ اللَّهِ بِنَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْمِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَكَكَّنا فَيَمِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَنَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاصِعِهَا فَقَالَ مُمَرَ أَمَا <sup>٢٣</sup> وَاللهِ إِنْ شَاء اللهُ لَأَتُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَتُومُهُ ( ) إِلَمْ يِنَةِ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَقَدِمْنَا اللَّهِ ينَةَ ف عُقْبُ (' الرَّوَاحُ ( الْحَجَّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَعِبَّلْنَا (١) الرَّوَاحَ (٧) حِينَ زَاغَتِ الشَّسُ حَتَّى أَجِدَ سَمِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ جالِساً إِلَى رُكْنِ الْيَنْجَوِ كَجْلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَنُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَلَمْ أَنْشُبْ أَنْ خَرَجَ مُحَرُّ بْنُ الْحَطَّابِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلاً قُلْتُ لِسَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَرْوِ بْنِ نُفَيْلِ لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ أَسْتُخْلِفَ فَأَنْكُرَ عَلَى وقالَ ما عَسِينَتَ أَنْ يَقُولَ ما لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ خَلَسَ مُحَرُّ عَلَى الْنِنْجَرِ فَلَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قامَ فَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّى قائِلُ لَكُمُ مَقَالَةً قَدْ قُدَّرَ لِي أَنْ أَقُولُهَا ، لاَ أَدْرِي لَعَلْهَا بَيْنَ يَدَى أَجَلِي ، فَنَ عَقَلْهَا وَوَعاها فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ أَنْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لاَ بِمَقْلِهَا فَلاَ أُحِلُ لِأَحَدِ أَنْ يَكُذُبِ عَلَى إِنَّ أَلَهُ بَمَتَ تُحَدًّا عَلَيْ بِأَلَقَ وَأُنْزَلَ عَلَيْهِ الْكَتَابِ فَكَانَ مِمَّا (٥٠ أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ (٢) الرَّجْمِ فَقَرَ أَنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَجْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانَ أَنْ يَقُولَ قَائِلُ وَاللَّهِ مَا يَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فَكِتاب أللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرَاثِهِ فَريضَة أَنْزَ لَمَا أَللهُ وَالرَّجْمُ فَي كِتابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَّى إِذَا

ا يَعْضِبُورُهُمْ (۱) يَعْضِبُورُهُمْ (۲) يَطْمِرُ بِهَا

(٢) أَمْ وَأَنَّهُ

(٤) أَفُومُ بِاللَّذِينَةِ (٥) عَقِبَ بنتع نسكسر عند من وطب بنتم مسكون عند فيره

> (٦) تَعِلَّتُ مَدِ

(٧) بِالرَّوْ احِ

(٨) فيا أثرَل
 (٥) آبةً

(٢) " يه كذا بالضبطين فى اليونينية والذى فى الفسنح عن الطبي أنها بالرم لا غير

أَحْمِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنَّسَاهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيَّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ ، ثُمَّ إنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيهِا نَقْرًأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ أَنْ لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ كَفِائَّهُ كُفْرٌ بكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَلَّا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ لاَ تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ وَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ إِنَّهُ ا بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللهِ لَوْ ماتَ (١) مُحَرُ بَايَمْتُ فُلَانًا فَلاَ يَنْتَرَكَ أَمْرَوُ أَنْ يَقُولَ إِنَّا كَانَتْ يَنِمَةُ أَبِي بَكْرِ فَلْتَهَ وَتَمَّتْ أَلاَ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَٰلِكَ وَلَكْنِ اللهَ وَقَ شَرَّهَا وَلَبْسَ مِنْكُمْ (") مَنْ تَقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ مَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَنْ <sup>(٣)</sup> غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُهَايَتُمْ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ ۚ تَغَرِّهُ ۚ <sup>(١)</sup> أَنْ يُقْتَلاَ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِ نَا ( ) حِينَ تَوَى اللَّهُ نَبِيَّهُ مِنْ اللَّا أَنَّ الأَ نُصَارَ خَالَفُونَا وَأَجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلَيْ وَالرُّ بَيْرُ وَمَنْ مَعَهُما ، وَأَجْتَنَعَ الْهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرِ بَا أَبَا بَكْرِ ٱنْطَلَقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هُوْلَاء مِنَ الْانْصَار ، فَأَنْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ ، فَلَمَّا ذَنَوْنَا مِنْهُمْ ، لَقِينَا مِنْهُمْ (v) مَمَاثِيرَ الْهَاجِرِينَ الرَّجُلانِ صَالِحَانِ ، فَذَ كَرًا مَا تَمَالَى (¹) عَلَيْهِ الْقَوْمُ ، فَقَالاً أَيْنَ تُريدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ؟ فَقُلْنَا نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هُؤُلَّاهِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالاً لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَقْرَبُوهُمُ أَقْضُوا أَمْرَكُم ، فَقُلْتُ وَأَللهِ لَنَأْتِينَهُم ، فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُم في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، فَإِذَا رَجُلُ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرًانَيْهِمْ ، فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَالُوا هٰذَا سَعْدُ أَبْنُ عُبَادَةً ، فَقُلْتُ مَا لَهُ ؟ قالوا يُوعَكُ ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ ، فأثنى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قالَ : أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلاَمِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ ٣ الْهَاجِرِينَ رَهْطُ ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ فَوْمِكُمْ ، فَإِذَا مُمْ يُرِيدُونَ أَنْ بَغْ تَذِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا وَأَنْ بَحْضُنُونَا <sup>(٥)</sup> مِنَ الْأَنْ ِ، كَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَنْ كَلَّمَ

(١) لَوْ قَدْ ماتَ (٢) وَكَيْسَ مِبْكُمْ هكفا هيف اليونينية بالتنوين هنا وفى آخر الحديث (٠) مِنْ خَيْرِنَا (ز) ما تَعَالاً (٨) أَىْ يُخْرِجُونَا قَالَهُ أبو عبيد

وَكُنْتُ زَوَّرْتُ (1) مَقَالَةً أَعْجَبَنْنِي أُدِيدُ (10 أَنْ أَقَدَّمَا بَيْنَ يَدَىٰ أَبِي بَكْرِ وَكُنْتُ أُذَارِي ٣ مِنْهُ بَنْضَ الْحَدِّ ، قَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَنْكُمَّ ، قال أَبُو بَكُر عَلَى رِسُلِكَ ، فَكَرِهِ مِن أَنْ أَغْضِيَهُ (") ، فَتَكَلَّم أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ أَخْلَمْ مِنْي وَأُوْقَرَ وَأَلْهِ مَا ترك مِن كَلِمة أعبَتُننِ في تَزْوِيرِي إِلاَّ قَالَ في بَدِيهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَت، فَقَالَ مَاذَكُونُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرِ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلُ ، وَلَنْ بُعْرَفَ هَذَا الْأَنْرُ إِلاَّ لِمُلْذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشُ مُمَّ (0) أَوْسَطَ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا ، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمُ أَحَدَ هَٰذَيْنِ الرَّجُلِّيْنِ ، فَبَايِمُوا أَيُّهُمَا شِئْتُمْ ، فَأَخَذَ بِيكِي وَبِيدِ أَبِي عُبَيْدة بْنِ الجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ يَبْنَنَا فَلَمْ أَكْرَهُ مَنَا قَالَ غَبْرَهَا ،كَانَ وَأَلَهُ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنْقَ لاَ بُقَرِّهُ بِنِي ذَلِكَ مِنْ إِنْمٍ أَحَبَّ إِنَى مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكُرِ اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ نُسَوِّلَ إِلَى ٥٠ نَفْسِي عِنْدَ المَوْتِ شَبْئًا لاَ أُجِدُهُ الآنَ ، فَقَالَ قائِلُ مَن الْانْصَارِ أَنَا جُدَيْلُهَا الْمُتَكَنَّكُ ، وَعُدَيْقُهَا الْرَجَّبُ ، مِنَّا أَمِيرٌ ، وَمِنْكُمْ أُمِيرٌ، يَا مَنْشَرَ قُرَيْشٍ ، فَكَثَرُ اللَّفَطُ ، وَأَرْتَفَنَّتِ الْاصْوَاتُ ، حَتَّى فَرَفْتُ مِنَ الِاَخْتِلانِ ، فَقُلْتُ أَبْسُطْ بَدَكَ يَا أَبًا بَكْر ، فَبَسَطَ بَدَهُ فَبَايَعْتُهُ وَبَايِمَهُ المُهَاجِرُونَ مُمَّ بَايَمَتُهُ الْأَنْصَارُ، وَتَرَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ ۚ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً ، فَقُلْتُ قَتَلَ اللهُ سَمْدَ بْنَعْبَادَةً ، قالَ مُمَرُ وَإِنَّا وَاللَّهِ ما وَجَدْنَا فيا حَضَرْنَا (٧) مِنْ أَمْرٍ أَفْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ خَشِينَا إِنْ فارَقْنَا الْقَوْمَ وَكَمْ تَكُنْ يَيْمَةُ أَنْ يُبَايِمُوا رَجِلاً مِنْهُمْ بَعْدَنَا قَإِمًّا بَايَعْنَاهُمْ ٥٠ عَلَى ما لاَ نَرْضَى وَإِمَّا ثُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادُ ٢٠٠ ، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا بُتَابَعُ هُوَ وَلاَ النَّبِي بَايِمَهُ تَنْزِتُهُ أَنْ يَفْتَلاَ إلى الْمُكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ : الرَّانِيَّةُ وَالرَّانِي

مَا جُلِدُوا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ في دِينِ (١٠٠ أَفْدِ

(۱) قَدُّ زَوْرُثُ (۲) أَرَدْثُ (۲) أَرَدْثُ

(r) أُدَارِي هو مهموز في نسخة الاصيلي اهمن البونينية

(٤) أَنْ أَضِيةً

(٠) هُوَ أُوْسَطُ

(١) نُسُولًا لِي

 (٧) فيما حَصَرُنا
 مي بسكون الراء في بعض النسخ المتعدة بيدنا ويفتحها في سنن آخر وكل أن وجه كا في الفسطالاني

هری تابشناهم

(۱۰) في دِينِ لَكْهِ الْآيَةَ

إِنْ كُنْهُ ۚ ثُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْبَصّْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَاثِفَةٌ مِنَ المؤمنِينَ الزَّانِي لاَ يَسْكِم إلا زَانِية أَوْ مُشْرِكة وَالرَّانِيةُ لاَ يَسْكِمُهَا إلاَّ زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ أَبْنُ عُيَبْنَةَ : رَأَفَةٌ إِقَامَةُ ١٠٠ الْحُدُودِ مَرْثُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ أَخْبَرَنا ٢٠٠ أَبْنُ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْن عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِّي قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيّ مَلِي عَلَيْهِ يَأْسُرُ فِيمَنْ زَنَى وَكُمْ فَحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَنْرُيبَ عَامٍ \* قَالَ أَنْ شِهَابِ وَأَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ غَرَّبَ ثُمَّ كُم نَزَلْ تِلْكَ الشُّنَّةَ صَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَنْ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَللهِ عَنَّ قَضَى فِيمَنْ زَنَّى وَكُمْ يُحْصَنَّ بِنَنْي عام إِمَّامَةِ الحَدَّ عَلَيْهِ بِاسِبُ نَنْي أَهْل المَعَاصِي وَالْمُعَنَّذِينَ عَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِيثَامُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ (٣) وَأَخْرَجَ أُمَّرُ فُلَانًا ﴿ عِنْكُرِمَةَ عَنِ أَنْ مِبَّاسِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِي عَلِي الْخَسَنَّةِينَ مِنَ الرَّجالِ وَالْمُرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُبُوتِيكُمْ ، وَأَخْرَجَ فَلاَنَا ، وَأَخْرَجَ فُلاَنا (" باب من أَمَرَ غَيْرَ الإمام بِإِقامَة الحَدُّ فائباً عَنْهُ مَرْثُ عامِمُ بنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ أَنْ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءً إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ٱنْفَ بِكِتَابِ أَلَّهِ ، فَقَامَ خَصْنُهُ فَقَالَ صَدَقَ أَنْضِ لَهُ بَا رَسُولَ أَلَّهِ بَكِتَابِ أَلَّهِ إِنَّ أُ بني كَانَ عَسِيفًا عَلَى هُٰذَا فَرَنَى بِأَمْرَأُ تِهِ ۖ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ٱ ْبنِي الرَّجْمَ ۖ فَأَفْتَدَيْتُ عِيانَةٍ مِنَ الْغَمْرِ وَوَلِيدَةٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ ، فَزَعَمُوا أَنَّ ما عَلَى أَ بني جَلْدُ مِانَةٍ وَتَنْرِيبُ عَلَمٍ ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَ فَضِينٌ يَئْكُمَّا بِكِتَابِ ٱللهِ ، أَمَّا الْغَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَلَمٍ، وَأَمَّا أَنْتَ بَا أَنْبَسُ فَأَغْدُ

(١) في إقامَةِ الْحَدَّ

عَلَى أَمْرَأَةٍ هَٰذَا فَأَرْمُجُهُمَا فَغَدَا أَنَبُسُ فَرَجَهَا ۖ بِإِسِبُ قَوْلِ ٱللَّهِ تَعَالَى : وَمَنْ كَمْ بَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْخُصَنَاتِ(١) الْوُمِيَّأْتِ فِمَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَّا تِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَا نِكُمْ بَمْضُكُمْ مِنْ بَمْضِ فَأ نُكِيحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآ تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالمَرُوفِ تُعْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَنْ مِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْحُصْنَاتِ مِنَ الْمَذَاب ذُلِّكَ لِمَنْ خَشِيَ الْمَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحْيِمٌ البُّ إِذَا زَنَتِ الْآمَةُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مالكُ عَن أَبْن شِهِاب عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ سُنْلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَكُمْ تُحْصَنْ قَالَ إِذَا ﴿ زَنَتْ إِذَا عَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيدٍ ، قَالَ أَبْنُ شِهِكِ لاَ أَدْرِى بَمْدَ الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ السِّهِ لاَّ مُثَرَّبُ (٠٠) عَلَى الْأَمَّةِ إِذَا زَنَّتْ وَلاَ تُنْفَى مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّيْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّيْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّيْ عَنْ أَبِيهِ فَتَبَيِّنَ زِنَاهَا فَلْيَحْلِدْهَا وَلاَ مُثِرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ مُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَت الثَّالِيَّةَ فَلْيَيْهَا وَلَوْ بِحِبْلِ مِنْ شَعَرِ \* تَابَعَهُ إِشْمُمِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عِنْ إِلَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ النَّبِي عِنْ إِذَا زَنَوْ ا وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ مِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا الشَّبْبَانِيُ سَأَلْتُ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ أَبِي أُوفَى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ رَجَمَ النَّبِي عَلَيْ فَقُلْتُ أَقَبْلَ النُّورِ أَم بَعْدَهُ (١) ؟ قَالَ لَا أَدْرِي \* تَابَعَهُ عَلَى بْنُ مُسْهِبِ وَخَالِهُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ وَالْحُتَارِينُ وَعَبِيدَةُ بْنُ مُعَيْدٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ المَّائِدَةُ (٧) وَالْأُوَّلُ أَصَمُّ طَرث

(۱) المُعْصَنَاتِ الآيةَ . أَنْ مُسَافِقاتٍ زَوَانِي وَلاَ مُشَّعِدَاتٍ أَخْدَانٍ أَخِلاَء

(۱) اللوامينات إلى قواله وأن تصير واخبر كم والله خور رحيم مسايفات ذواني

(٣) آبنِ عَبْدِ ٱللهِ بن
 غُنهُ أَنهُ

(t) إِنْ زَنَتْ (e) لاَ يُمَرُّبُ (اللهُ يَمَرُّبُ (اللهُ عَمْدُ

(٧) الْمَايِدَةُ

إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ أَلَهِ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ أَلَهِ بْنِ تُعْمَرَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاوًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِينًا فَذَ كَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَأَمْرَأَةً زَنَيًا ، فَقَالَ كَمُمْ رَسُولُ أَلَهِ عِنْ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ ؟ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجُلْدُون ، قالَ عَبْدُ أَللهِ بْنُ سَلاَم كَذَ بْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأْتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا ، فَوَصْعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأً مَا قَبْلُهَا وَمَا بَمْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ سَلاَم ِ أَرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، قَالُوا صَدَق بَا مُحَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَرْجِمَا ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْدَنِي ١٠٠ عَلَى المَرْأَةِ يَقِيهَا أَخْمِهَارَةَ بِالسِبِ إِذَا رَمْي أَمْرَأَتَهُ أَوِ أَمْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِم وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَتَ إِلَيْهَا فَيَسْأَكُما عَمَّا رُمِيتَ بِو حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بن يُوسُفُ أَخْبَرَ نَا مَالِكَ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ بْن عَبْدِ أَلَّهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بن خالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَّا فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنْضَ يَنْنَا بِكِتَابِ أَلَّهِ ، وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُمُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ أَلَّهِ عَا فَض يَنْنَا بَكِتَابِ أَنْهِ وَأُذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّم قَالَ تَكَلَّم قَالَ إِنَّ أَ بَنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هُذًا ، قَالَ مَالِكُ : وَالْمَسِيفُ الْاجِيرُ ، فَزَنَى بِأَ مْرَأْتِهِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنْ عَلَى أَبي الرَّجْمَ فَأَفْتَدَيْثُ مِنْهُ مِاثَةِ شَاةٍ وَبِحَارِيَةٍ (" لِي ثُمَّ إِنَّى سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى أَ بَنِي جَلْدُ مِا ثَةَ وَتَغُرِيبُ عَلْمٍ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَأَتِهِ ، فَقَال رَسُولُ أَللهِ عَلِيْ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَ قُضِينًا يَنْنَكُمَا بَكِتَابِ اللَّهِ أُمَّا غَنَمُكَ وَجارِيتُكَ فَرَدْ عَلَيْكَ وَجَلَدَ أَبْنَهُ مِائَةً وَغَرَّ بَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أُنَبْسًا الْأَسْلَى ۚ أَنْ يَأْتِي أَمْرَ أَهَ الآخر وَإِنِ أَغَنَرَفَتْ فَارْمِهُمَا (٢٠ فَاغْتَرَفَتْ فَرَجَهَا باسب مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النِّيُّ مِنْ إِذًا صَلَّى كَأْرَادَ أَحَدُ أَنْ بَكُر بَيْنَ يَدَيْدِ

(۷) بَعْنَا (۲) وَجَارِيَة (۲) رُجْهَا (۲) رُجْهَا

فَلْيَدْفَعُهُ كَالِنْ أَلِى فَلْيُقَا تِلْهُ ، وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنى مالك عَن عَبْدِ الرُّ مْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتْ جَاءٍ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُ أَلَهِ عَلِي وَاضِعُ رَأْسَهُ عَلَى خِفَذِي فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ أَلَهُ عَلِي وَالنَّاس وَلَيْسُوا عَلَى مَاءَ فَمَا تَبَنِي وَجَمَلَ يَطْمُنُ بِيدِهِ فِي خَاصِرَتِي وَلاَ يَمْنَصُنِي مِنَ التَّحَرُكِ (١) إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ أَللهِ عَلِي فَأَنْزَلَ أَللهُ آيةَ التَّيَمُمِ مِرْثُ يَعْنِي ٰ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّتَني أَنْنُ وَهُبِ أَخْبَرَ نِي مَمْرُثُو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ فَلَكُزَ فِي لَكُزْرَةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ في قِلاَدَةٍ فَي المَوْتُ لِلْكَانِ رَسُولِ أَلَّهِ ﷺ وَقَدْ أَوْجَعَنِي نَحْوَهُ (") بالب من رَأَى مَعَ أَمْرًأُ بِهِ رَجلاً فَقَتَلَهُ مُرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِب المُنْيِرَةِ عَن الْمُغِيرَةِ قالَ قالَ سَمَدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجْلاً مَعَ أَمْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرً مُصْفَحٍ ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ " مِنْ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غُيْرَةِ سَعْدِ لَأَنَا اللهِ (٢) رَسُولَ اللهِ أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَأَلَنَّهُ أَغْيَرُ مِنْى بِاسِبُ ما جاء في التَّعْرِيضِ مَرْثُ إِسْمِيلُ حَدَّثَني () قالَ هَلْ فيها مالك عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي جاءهُ أَعْرَا بِي فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَمْرَأَ تِي وَلَدَتْ غُلاَماً أَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَلُوانُهَا قَالَ مُحْرُ قَالَ فِيهَا (٤) مَنْ أُورَقَ قَالَ نَمَمْ قَالَ فَأَنَّى كَانَ ذَٰلِكَ قَالَ أُرَاهُ عِرْقُ نَرَعَهُ قَالَ فَلَعَلَّ أَنْكَ هَٰذَا نَزَعَهُ عِرْقُ المست كُمْ التَّعْزِيرُ وَالْأَدَبُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُلَيْانَ بْنِ بَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْلِي بْنِ جابِر أَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي مِنْكِيَّ بِقُولُ لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ ٱللهِ عَرْثُ عَلَيْ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ

(۱) مِنَ التَّحَوُّلِ (١) لَـكُزَ وَوَكُزَ وَاحِدُ

مُثَلِّيْ النَّحَدُ مُنَا مُسَلِمُ بَنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّتَنَى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ جابِرٍ مَمَّنْ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْ قَالَ لَا هُمْتُورَةً أَنُونَ مُشَرَ مَسْرَ بَاتِ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ ٱللَّهِ مَرْثُ الْحَيٰ بْنُ سُكُنِهَا فَ حَدَّتَنِي أَبْنُ وَهِبِ أَخْبَرَ فِي عَمْرُ وَأَنَّ بُكَيْرًا حَدَّنَهُ قَالَ يَنْهَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ مُلَايْنَانَ بْنِي يَسَّارِ إِذْ جاء قَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ جابِرِ فَذَتْ سُلَيْانَ بْنَ يَسَارِ ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْهَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ حَدَّتَنَى عَبْدُ الرُّحْنِ بْنُ جابِرِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرُدَة الْأَنْصَادِي قَالَ سَمِنْ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ لَا تَجْدِادُوا (١٠ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطِ إِلاَّ ف حَدْ مِنْ حُدُودِ ٱللَّهِ صَرْثُ لَعَنِي مِنْ بُكَايْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَاب حَدَّثَنَا (٢) أَبُوسَلَمَةً ۚ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَن الْوِصَالِ فَقَالَ لَهُ رِجَالُ (٢) مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ ثُوَاصِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَيْكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَيِيتُ يُطْمِثُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَن الْوِصَالَةِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ، ثُمَّ يَوْمًا ، ثُمَّ رَأَوُا الْهَلِالَ ، فَقَالَ لَوْ تَأْخَرَ لَزِدْنُكُمْ كَالْمُنْكُلِ ( عَالِمَ عِينَ أَبَوْا \* تَابَعَهُ شُمَيْثِ وَيَحْيى ابْنُ سَعِيدٍ وَيُولُسُ عَن الرُّهْرِيُّ وَقَالَ عَبْدُ الرُّحْنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ أَبْن شِهابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النِّي عَلَيْ مَرْثَىٰ عَيَّاتُمُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرَى عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ مُمَنَّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرِّ بُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ أَللَّهِ عَلْي إِذَا أَشْتَرَوْا طَمَاماً جِزَافاً أَنْ يَبِيمُوهُ في شَكانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحالِهِمْ حَرَّثُ عَبْدَالُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللَّهِ أَخْبَرَ نَا بُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةٌ عَنْ عَالَيْسَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أُنْتَقَمَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْكَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُماتِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلهِ بِالبُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّهِ وَالتَّهْمَةَ بِغَيْرِ يَبُّنَةٍ مَرْثُ عَلَىٰ ﴿ وَ حَدَّثَمَّا سُفَيَّانُ قَالَ الزُّهْرِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ شَهِدْتُ

(۱) لا نجند (۱) (۳) رنجان (۱) کالنککار المنم (۱) کالنککار المنم (۱) علی بن عبد الله

الْمَتَلَامِنَيْنِ وَأَنَا أَبْنُ خُسْ عَشْرَةً (١) فَرَّقَ رَيْنَهُمَا ، فَقَالَ زَوْجُهَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكُنْهَا قَالَ خَفَظِتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِنْ جاءتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُو ، وَإِنْ جاءتْ بهِ كَذَا وَكَذَا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَهُوَّ وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ جاءتُ بِهِ لِلَّذِي يُكُرَّهُ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ قالَ 0 مَنْ غَبْرِ ذَكَرَ أَبْنُ عَبَّاسِ المَلَاعِيَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ شَدَّادٍ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِما أَمْرَأَةً عَنْ ١٦ فَيْدِ يَبِنَةٍ قَالَ لاَ يِلْكَ أَمْرَأَهُ أَعْلَنَتْ صَرْتُ عبدُ اللهِ أَنْ يُوسُفُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا (٣) يَعْي بنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ بنِ الْقاسِمِ عَن الْقَاسِمِ بْنِ كُمَّدُّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ذُكِرَ التَّلاَعُنُ (٤) عِنْدَ النِّي مَلِكَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِي مِ فَ ذَٰلِكَ فَوْلاً ثُمَّ أَنْصَرَفَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشَكُو أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْ لِهِ (٥) فَقَالَ عاصم ما أَبْتُلِيثُ بِهِذَا إِلاَّ لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيُّ عَلِيُّكُ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَأُتَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا ، قَلِيلَ اللَّحْمِ ، سَبطً الشُّمَر ، وَكَانَ الَّذِي أَدُّهُى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ (٢٠ خَدِثُلَّ كَثِيرَ اللَّحْم فَقَالَ النَّبِي مِنْ اللَّهُمَّ بَيِّن فَوَضَعَتْ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَّرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدهُ عِنْدُهَا فَلَاعَنَ النَّبِي عَلِي اللَّهِ اللَّهِ مَا لَتُهُما فَقَالَ رَجُلُ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ فِي أَلْجِي قالَ النَّيْ (٧) عَلِيٌّ لَوْرَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ يَبُّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ لاَ تِلْكَ أَمْرَأَةٌ كانَت تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ ﴿ بِالسِّبِ مُنِي الْمُحْصَنَاتِ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ ا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَأَجْلِدُوهُمْ (٨٠ كَمَا نُبِنَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبِدًا السحندا وقع ثُمَّ كم والتلاوة وَأُولَئِكُ ثُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ (٥٠ لُمِّنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ١٠٠ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزيز بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا ١١٠ سُلَيْانُ عَنْ تَوْدِ

(۱) خُنْنَ عَبُّرْيَةً مَنْلَةً

(٠) مَعَ أَهْـلِهِ رَجُلَّانٍ

(۱) خَدَلاً

ه مار (٧) رَسُولُ اللهِ

(٨) فاحْلِدُوكُمْ الْآيَةَ

(٩) اللُّومِينَاتِ الآية

(١٠) وَ قَوْلِ أَللَّهِ وَ الَّذِينَ بَرْ مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ثُمُّ إِنْ (١) يَأْتُوا الْآيَةَ

(١) قال الحافظ أبو ذر ولم يكن اه من اليونينية

أَبْن زَبْدٍ مَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَن النَّبِي اللَّهِ قَالَ أَجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُو بِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِٱللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ أَلْتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلاَّ بِالْخَتِّى، وَأَكْلُ الرَّبَا، وَأَكْلُ مالِ الْيَذِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُعْمَنَاتِ الْمُؤْمِّنَاتِ الْفَأَوْلَاتِ باب عَذْفِ الْعَبيدِ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَمْنِي أَبْنُ سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْل بْنِ غَزْوَانَ عَن أَبْن أَبِي نُعْمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِنْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عِلْكُ يَقُولُ : مَنْ قَذَفَ مَمْ لُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٍ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ بِاسِ هَلْ يَأْمُو الْإِمَامُ رَجُلاً فَيَضْرِبُ الْحَدّ عَالْهَا عَنْهُ وَقُدُ (١) فَعَلَهُ مُحَرُ حَرِشُ مُحَدُّهُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَن الزُّهْرَىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُنْبَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْن خالِدٍ الْجُهْنِيّ قَالاً جاء رَجُل إِلَى النَّبِي عَلِي فَقَالَ أَنْشُدُكَ أَللهُ إِلَّا قَضَبْتَ بَيْنَنَا بَكِتَابِ أَلْهِ ، فَقَامَ خَصَمُهُ وَكَانَ أَفْقَةَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ أَقْضَ يَيْنَنَا بِكِتَابِ أَلَهِ وَأَذَنْ لِي يَا رَسُولَ أَلْهِ فَقَالَ النِّيُّ عِلَيْكُ قُلْ فَقَالَ إِنَّ أَ بِنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَٰذَا فَرَ نَي بِأَ مْرَأَتِهِ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِيَاثَةِ شَاةٍ وَخادِمٍ ، وَإِنَّى سَأَلْتُ رِجالًا مِنَ أَهْلِ الْمِلْمِ فَأَخْبَرُ وَنِي أَنَّ عَلَى أَ بنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغُرْيبَ عام ، وَأَنَّ عَلَى أَمْرَأَةٍ هُذَا الرَّجْمَ ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بيدهِ لَأَقْضِينَ لَيْنَكُما بَكِتاب ألله ، الْمِائةُ وَالْحَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى أَبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِبُ عَامٍ ، وَيَا أُنَبْسُ أَغْدُ عَلَى آمْرَأَةٍ هَٰـذَا فَسَلْهَا كَإِنِ أَغْتَرَ فِتُ فَأَرْجُهُمَا فَأَعْتَرَ فَتْ فَرَجَمَهَا .

> ( تَبَمَّ الجُزْءِ الثَّامِنُ ) وَيَلِيهِ الجُزْءِ التَّاسِعُ أَوَّلُهُ كِيَّابُ ٱلدِّيَاتِ

ار) روندگ

### صحيح البخاري

### سيي رموز اسماء الرواة ب وجدت في النسنخ الصحيحة المضدة التي صحح عليها هذا الطيوع رموز لأصبعناء الرواة ، منها ، لأبى در الهروى وقد يوجد في الخر الجمسلة إلى للأصيلى التي عليها « لا » لفظ « إلى » إشارة إلى آخر الساقط عند من لابن عسماكن صاحب الرمز . لأبي الوقت ط لعلها لابن السمعائي ه للكشميهني لعلها للجرجاني Ĉ حج للحموي لعلها للقايسي. قال القسطلاني: م المستملي ولعلها لأبى الوقت ايضما كما لسكريمة كثر في سنخ صحيحة معتمدة . حه للحموى والكشميهني عط الم يعلم اصحابها . وربما وجد الما الصا . حسد للحموى والمستملي صع (رموز غير تلك لم تعلم ابضا . ظد طع سه للمستملي والكشميهني وتارة توجد تحت او موف « حه » و « حسد ه » أو غيرها اشارة الى روايته علهما . إشارة الى أنها نسخة اخرى توجه تارة قبل الرمز اشارة Ŋ الى سقوط الكلمة الموضوعة الشارة الى صحفة سماع هذه عليها ، عند اصحاب الرمز الذي صح (الكلمة عند المرموز له أو عند بعدها إن كان . )الحافظ اليونيني .

# فهرسس الجزءالشاهن

### ( من صحيح الامام البخاري مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم )

| ا صفحة                                        | صفحة                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ١٠٩ باب ما جاء في الرقائق وأن لا عيس الا عيشر | ٢ كتاب الأدب                               |
| الآخرة                                        | <ul> <li>باب فضل صلة الرحم</li> </ul>      |
| ۱۱۸ باب الغني غنى النفس<br>۱۵۲ باب في القدر   | ١٠١ باب فضل من يعول يتيما                  |
| ١٥٤ باب العمل بالخواتيم                       | ١٦ باب حسن الخلق والسخاء الخ               |
| ١٥٨ كتاب الايمان والنذور                      | ٣١ باب الصبر على الأذى                     |
| ١٦٤ باب لا تحلفوا بآبائكم                     | ٣٨ باب حق الضعيف                           |
| ۱۷۲ باب ائم من لا یفی بالنذر                  | ٦٢ كتاب الاستئذان                          |
| ۱۷۹ باب كفارات الأيمان ۱۸۶ كتاب الفرائض       | ٦٨ باب تسليم الرجال على النساء والنساء على |
| ١٩٥ كتاب الحدود                               | الوجال                                     |
| ۱۹۲ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر              | ٨٢ كتاب الدموات                            |
| ا ٢٠١ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة      | ٦٦٪ باب التعوذ من الفتن                    |